

# 

تقديم راهي حواس

تأليف وفاء الصديق

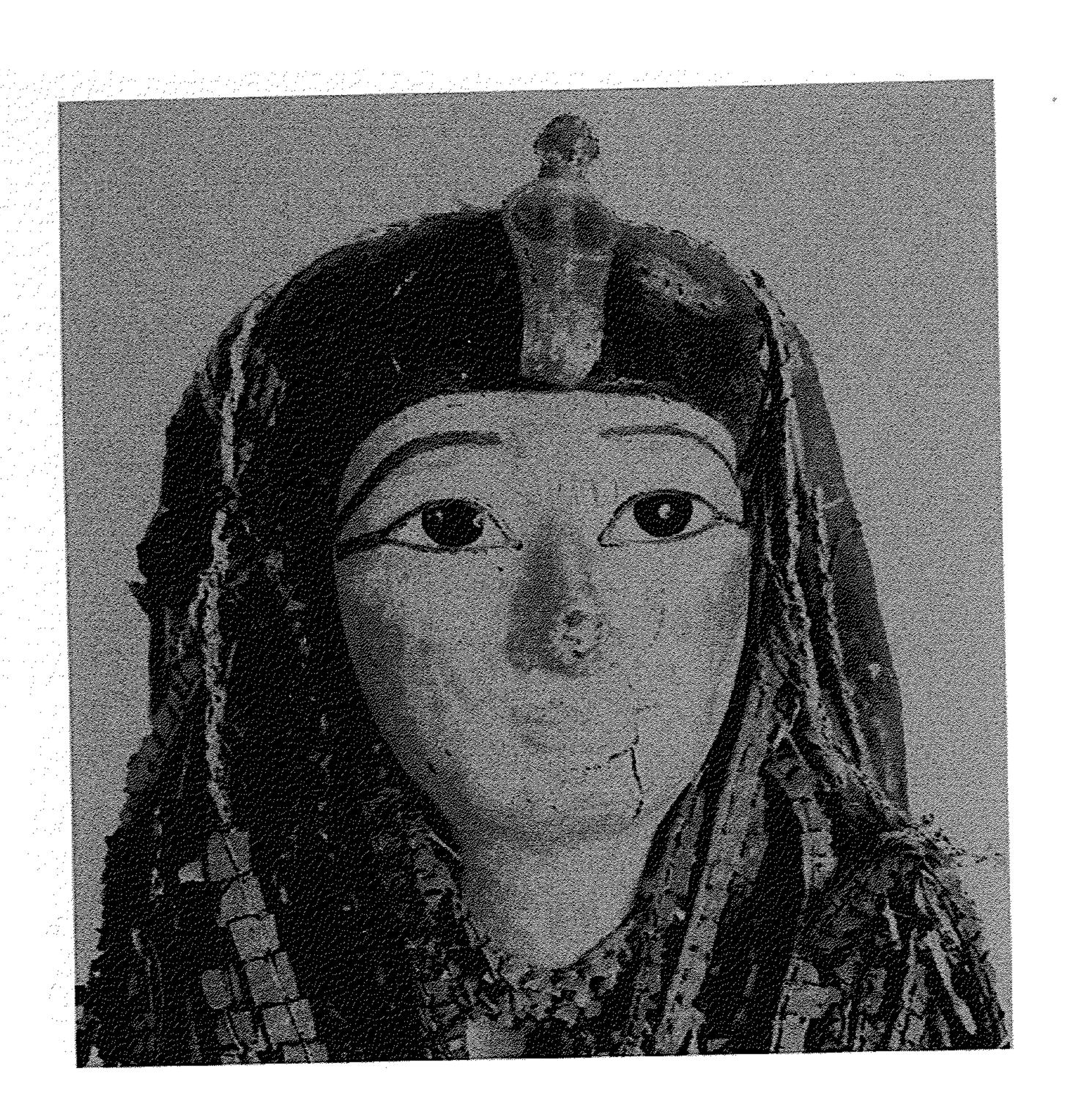

صورة الغلاف قناع مومياء أمنحتب الأول عصر الدولة الحديثة ـ الأسرة الثامنة عشر المتحف المصرى خط عربى: إبراهيم بدر



تقديم ز**اهى حواس** الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

> تأليف وفاء الصديق مدير عام المتحف المصرى

تصميم وإخراج حسيف الشحات

إعداد مادة علمية أميمة السيد سمية عبد السميع صباحم عبد الرازق منى عبد النظير أشرف عبد السميع أشرف عبد الأعلى طارق عبد الأعلى طارق عبد الأعلى

تصوير أحمد أمين عبد الرحيم

> مرمم أحمد إسماعيك

تصوير المومياوات والقطع الأثرية مركز توثيق التراث الطبيعى والحضارى Cultnat Center For documentation

of Cultural and Natural Hertitage

إشراف طباعى آمال صفوت

طباعة المجلس الأعلى للآثار



ما تحمل المومياوات للعامة في كل مكان السحر والغموض، فعندما يتم الكشف عن مومياء في أي موقع أثرى نجد الصحافة العالمية تلهث وراء تقرير عن هذا الكشف، ففي عام ١٩٩٩م كشفت عن وادى كبير للمومياوات بمنطقة الواحات البحرية، أطلقت عليه اسم "وادى المومياوات الذهبية"، أثبتت الحفائر التي قامت بها البعثة أن هذا الوادى يوجد فيه حوالي ١٠٠٠٠ مومياء مغطاة بالذهب، ومنذ ذلك الوقت والقنوات التليفزيونية العالمية تقوم ببث برامج من الوادى على الهواء مباشرة لدول العالم كله وأوروبا وأمريكا.

أما المومياء الجميلة التي اكتشفت حديثاً بجبانة الملك تتى أول ملوك الأسرة السادسة من الدولة القديمة. فهذه المومياء غطى وجهها بالذهب، ونقش أسفله مباشرة مناظر بالألوان الجميلة تمثل أولاً الإلهة ماعت إلهة الحق والعدل عند المصريون القدماء، وكذلك منظر أخر للإله أنوبيس إله الجبانة وهو يقوم بتحنيط المتوفى، وكذلك مناظر تمثل أولاد حورس الأربعة. وعندما أعلنا الكشف عن هذه المومياء قلت أمام الصحفيين ووكالات الأنباء إنها أجمل مومياء يعثر عليها حتى الآن، ولذلك فقد نشرت على الصفحات الأولى للصحف في كل مكان في العالم.

ونحتفل اليوم بإفتتاح القاعة الثانية للمومياوات الملكية باالمتحف المصرى، هذه المومياوات التي كشف بها المومياوات بالبرالغربي عام ١٨٨١م، والتي كشف بها



حوالى ٤٠ مومياء ملكية، وكذلك المومياوات التي عثر عليها بالخبيئة الثانية عام ١٨٩٨م، بمقبرة رقم ٢٥ مومياء ملكية، تم الملك أمنحتب الثاني وكشف بها عن ١٢ مومياء ملكية، تم التعرف على ٩ مومياوات ملكية نقلهم هيوارد كارتر عندما كان كبيراً للمفتشين بوادى الملوك وترك ثلاثة حتى الآن بالمقبرة أعتقد خطأ أن واحدة منهم تخص الملكة نفرتيتي.

وما زال الوادى ملئ بالأسرار حيث توجد مومياء داخل مقبرة ٢٠ هذه المومياء يُعتقد أنها للملكة حتشبسوت، واستطعنا مؤخراً أن نعثر بالمتحف المصرى على المومياء الأخرى التي كانت بجوارها داخل المقبرة وسوف تحدث مفاجآت قريبة عن هذا الموضوع وخاصة من بعد أن ننقل المومياء الموجودة داخل المقبرة ٢٠ KV إلى المتحف المصرى لدراستها. ومازالت هناك مومياوات كثيرة لملوك لم يتم الكشف عنها حتى الآن مثل مومياء الملك "تحتمس الأول" و إخناتون" و "نفرتارى" وكذلك العديد من المومياوات خاصة بملوك الرعامسة.

وإذا كنا نفتتح القاعة الثانية للمومياوات اليوم، فإن هناك مشروع مستقبلي للمومياوات سوف يتم مع الانتهاء من بناء متحف الحضارة بالفسطاط وسوف تعرض أغلب المومياوات الملكية بهذا المتحف وسوف تكون طريقة العرض تعليمية أكثر منها بحرد مشاهدة، ولن أنسى الموقف الذي رأيته وأنا أشرح المتحف المصرى عام ١٩٨٦م، للأميرة مارجريت، فعندما رأت مومياء الملك رمسيس الثاني أمامها فقد أغمضت عينها وبعد ذلك جرت من أمام المومياء وعندما سألتها عن السبب قالت أنها لا تقبل أبداً أن تنظر إلى وجه إنسان مثلنا بهذا الشكل، وأنا أتفق معها تماماً على أننا يجب ألا نعامل المومياوات بهذا الشكل ويجب أن نتعلم من طريقة التحنيط وليس لمحرد الآثار، وأتمني شخصياً أن ياتي اليوم الذي تعود فيها المومياوات إلى المقابر مرة ثانية كما قال بذلك الرئيس الراحل السادات من قبل.

وعموماً فنحن الآن نحتفل بإفتتاح القاعة الثانية للمومياوات وسوف نحتفل قريباً عندما تنقل إلى متحف الحضارة وتعرض بطرق جديدة لأول مرة.

زاهی حواس

كان الموت عند المصرى القديم هو الغموض الأولى الذى وضع الإنسان على درب مزيد من الغموض، وإرتفع بتفكيره من المرئى لغير المرئى، من الزائل إلى الخالد ومن البشرى إلى الرباني.

Fustel de Coulanges La Cité Antique

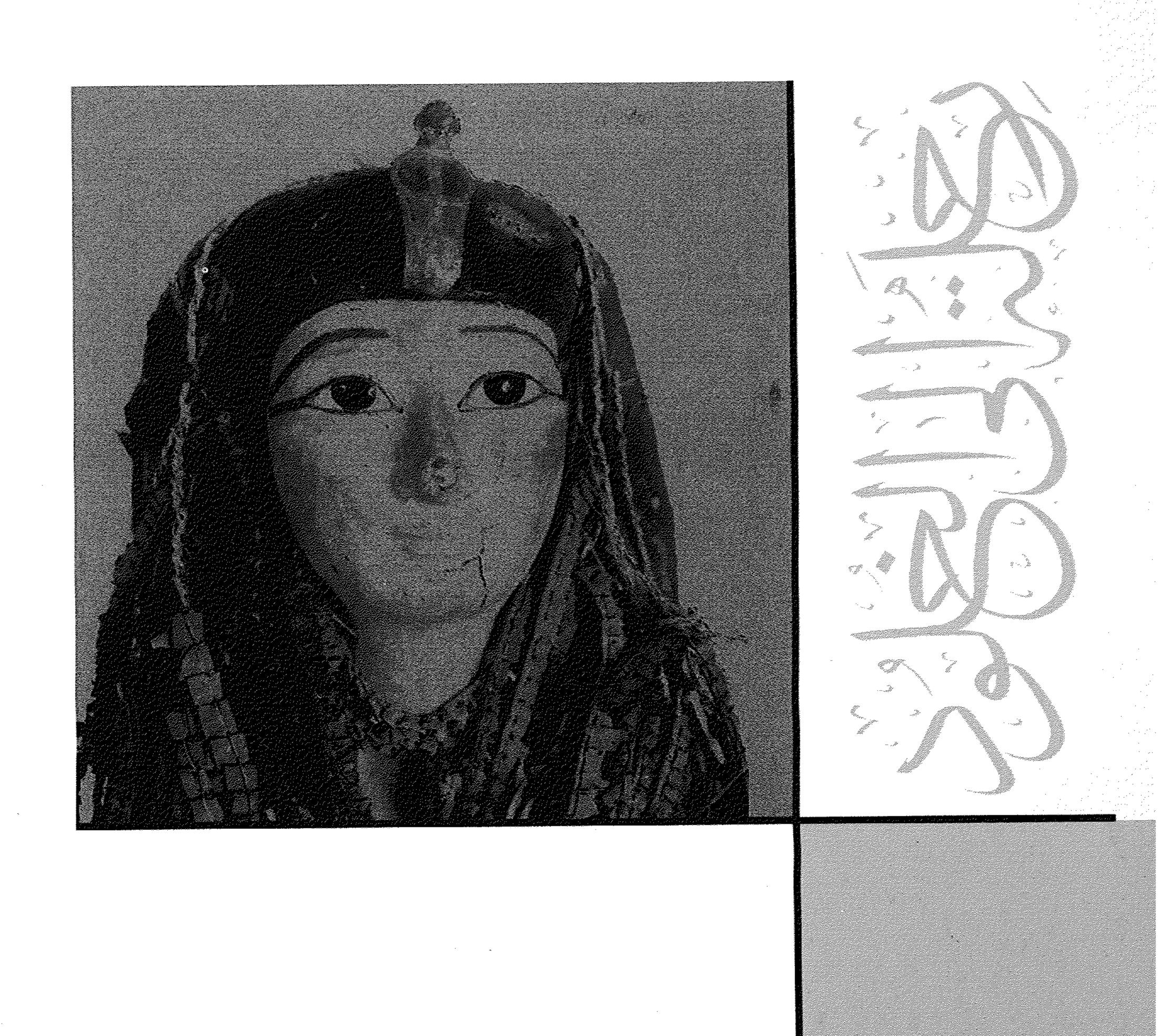

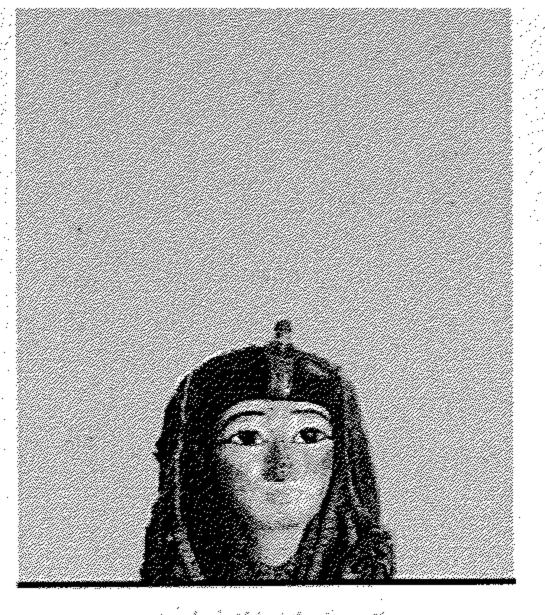

الحفاظ على الجسد من أهم العناصر الأساسية للطقوس الجنائزية المصرية حيث لعب الموت أو بمعنى أكثر تحديداً الاستعداد لما بعد الموت دوراً أساسياً في الحضارة المصرية القديمة، ولهذا فقد كان حلم كل مصرى قديم هو تحنيط جسده كوسيلة لمنع إندثار شكله البشرى ولضمان الحياة بعد الموت.

لاحظ المصرى القديم في عصور ما قبل الأسرات أن المناخ الصحراوى لمصر كان سبباً في أن أجساد الموتى لا تبلى وتبقى مصانة لحد كبير عندما تدفن في الرمال الجافة الساخنة وليس من الغريب أن كل مصرى قديم قادر قد وضع أهمية كبيرة لدفنه أو بالأصح لتحنيطه وتجهيز مقبرته وتزويدها بالقرابين اللازمة، فالروح (الكا) لا تستطيع العودة إلى جسد إلا إذا كان مصاناً، أم الجسد البالي فلن تتمكن الروح من التعرف عليه مما يؤدى إلى القضاء على فرصة المتوفى للحياة في العالم الآخر وبالتالي فناءه. لقد كان للخوف من هذا الموت الثاني بعداً كبيراً لدى المصريين القدماء يصعب علينا تخيله، وهذا ما جعلهم يضعون جهد غير طبيعي في الحفاظ على أجساد موتاهم.

إعتقد المصريون القدماء أن الإنسان مكون من ستة عناصر، إرتبطت ثلاثة منها بالمادة: الجسد " خت" والاسم " رن" والظل " شوت"، وثلاثة قوى روحانية سرمدية خالدة يمكن تحديد وصفها ولكن بصعوبة بأنها أجزاء من الروح، هذه العناصر هي ": الكا" و "البا" و "الآخ. "الكاهي التي تضمن للإنسان إستمرارية حياته الآبدية وهي خالدة تشبه صاحبها كأخ له، كذلك فقد أعتقد أن الكا تصحب الإنسان منذ وقت ولادته كقرين له، وأن



المعبود خنوم يقوم بتشكيلها في نفس اللحظة التي يشكل فيها الإنسان على عجلة الفخراني. والكا بإمكانها الإهتمام والكا بإمكانها الإهتمام بحاجات الإنسان بعد وفاته، فهي تستطيع الذهاب والإياب بين المقبرة وبين الحجرة الواقعة أمامها لتتلقى المعادل الروحي المقرابين الموضوعة بها. صورت للقرابين الموضوعة بها. صورت الكاعلى شكل ذراعيين مرفوعتين إلى أعلى، المربين مرفوعتين إلى أعلى، وفي بعض الأحيان على شكل إنسان يحمل هاتين الذراعيين على رأسه.

أما "البا" فهى وثيقة الإرتباط بقلب الإنسان وهى تترك الجسد لحظة الوفاة، وقد صورت على

تمثال كا حور من الخشب المطعم بالذهب والأحجار شبه الكريمة لرتفاع التمثال ١٧٠سم إرتفاع التمثال ١٧٠سم الرتفاع الناووس ٢٠٧سم عصر الدولة الوسطى الأسرة الثالثة عشر (حوال ١٧٠٠ق.م) عثر عليه بدهشور بالمجموعة الجنائزية للملك أمنمحات الثالث المتحف المصرى كتالوج عام ٢٥٩

شكل طائر برأس بشرى، وتستطيع إتخاذ أى شكل تريده لتطوف في عالم الأحياء ولكنها تعود دائماً إلى مكانها المحدد وهو المقبرة. لقد كانت "البا" جزءاً متأصلاً من الإنسان، تعطيه القدرة على التحول في الحياة وفي الموت، ومن خلال هذا "الطائر الروح" الأحياء نهاراً، على شرط أن يكون الجسد مصاناً ومستعداً لعودة الروح ليلاً لمكان راحتها في عالم الأموات، فالجسد البالي يحكم عل الروح بأن

الآخ هي العنصر الروحي الثالث للإنسان وهيي أيضاً أزلية لاتموت ويمكن وصفها بأنها "الروح النورانية" التي تنتمي إلى عالم الآلهة كما تشير نصوص الأهرام. وتمثل الـ"الآخ" على

> البا روح المتوفي خشب مذهب سجل عام ۱۲/۲۵/۱۲/۵۲







لقد إشترط المصريون القدماء لبقاء هذه العناصر الأبدية الخالدة الحفاظ على الجسد المادى حتى لا تفني، مما يبدو متناقضاً للمنطق الحديث بأن الجسد فان أما الروح فهي خالدة. إهتم إنسان ما قبل التاريخ بدفن الموتى وذلك بوضعهم مباشرة في أرض صحراوية جافة على هيئة القرفصاء إما عرايا أو بتغطية أجسادهم بقطع من الكتان أو الحصير، وطالما بقي الجسد بعيداً عن الرطوبة أو المياه الجوفية فهو يجف تماماً في رمال الصحراء الساخنة ويعقم من خلال الأملاح الطبيعية الموجودة في التربة ويؤدي ذلك إلى حفظه من التحلل، وقد بقيت محتويات الأمعاء محفوظة حتى أصبح من الإمكان في بعض الأحيان التعرف على آخر وجبة تناولها المتوفى وذلك في حالات الحفظ الجيد. ومن المحتمل أن تكون هذه الدفنات التي على هيئة القرفصاء هي نتاج تصور بأن المتوفى في وضعه هذا يشبه الجنين في بطن الأرض في إنتظار لإعادة ولادته في عالم الخلود. وقد أطلق على هذه الأجساد إسم "المومياوات الطبيعية" حيث أنها لم تمر بأي مرحلة من مراحل التحنيط سواء العضوية أو الكيميائية، وقد لاحظ المصريون القدماء في بداية العصور الفرعونية أن أجساد أسلافهم لا تبلي في الأماكن الجافة ويبدو أن ذلك كان أحد عوامل التوصل إلى علم التحنيط. ومازلنا حتى الآن لا نعرف على وجه الدقة المراحل السابقة لعملية التحنيط ولا الكميات الصحيحة للمواد المستخدمة والتي أمكن التوصل إلى معرفة بعض التكوينات الجزئية منها، وقد جاءت بعض الأدلة عن طريق التفسير للأصل اللفظى لكلمة "مومياء" و"تحنيط" ، فكلمة مومياء مشتقة من أصل فارسى قديم بمعنى "القار" الذي استخدم وبكثرة في الطب عند الشعوب القديمة.

أما التحنيط، فهو وصف لعملية حفظ الأجساد ودهانها بزيوت ومراهم عطرية، ولم يصلنا من العصور الفرعونية الزاهرة نص مفصل للمراحل الفعلية لعملية التحنيط، وقد ورد وصف مختصر لها وبشكل محدد على تابوتيين من العصر المتأخر (القرنين الثاني والأول قبل الميلاد (والوصف الوحيد الذي مازلنا نعتمد عليه حتى الآن هو ماورد في كتاب المؤرخ اليوناني هيرودوت (حوالي ٤٩٠ ـ ٤٢٤ ق.م.)





منظر يمثل عملية التحنيط

# طقوس التحنيط

نقلت إلينا برديتين من نهاية القرن الأول الميلادى وصفاً لطقوس لف الأجزاء المختلفة للجسم، وقد ركزت نصوص البرديتين على ذكر التعاويذ التى كانت تتلى لتضمن يقظة الجزء المعالج في الحياة الجديدة، ومما لاشك فيه أن هذه النصوص أقتبست عن نسخة قديمة لكتيب استخدم كدليل للمحنطيين به وصف دقيق ومفصل للطقوس المؤداة مثل الحركة الصحيحة للإقتراب من الجثمان والشعائر والصيغ التى كانت تتلى عند كل خطوة تتخذ، كذلك الزيوت المستخدمة وكيفية إستعمالها.

إستغرقت عملية لف المومياء مدة ١٥ يوماً، وقد وصفت البرديتين تفاصيل جزئياتها بدقة، واستخدم فيها عدد ضخم من لفائف الكتان المغموسة بالراتنج ذات سمك وعرض مختلف، وقد وصل طول بعضها إلى ٤٠٨٠٠ متر.

زينت بعض اللفائف بأهداب ونقشت بعض هذه اللفائف ذات الأهداب بنصوص هيروغليفية مأخوذة من كتاب الموتى مثل التي عثر عليها تغطى مومياء تحتمس الثالث وأيضاً أمنحتب الثاني. وبشكل عام يمكننا القول بأن لف المومياوات أصبح فناً متطوراً في الدولة الحديثة وحتى عصر الأسرة الحادية والعشرين.

أما في العصور المتأخرة فقد زاد الاهتمام باللفائف بدرجة كبيرة في حين تراجع فن التحنيط. كانت اللفائف ترتب حسب الاستخدام من حيث الطول والعرض وترقم وذلك



قبل البدء بالعملية الفعلية للف الجسد وتغطيته، وكان المتوفى يوسد على سرير خاص لتسهيل عمل المحنطين حول الجسد وبدون عوائق. وقد استخدم الكتان الخشن عادة في بداية اللف ملاصقاً للجسد، في حين استخدمت اللفائف الناعمة لإنهاء عملية اللف، كما استخدم قماش عريض من الكتان لتغطية الجسد كله وربط الرأس والقدم، وعادة ما كان يتم شراء هذا الكتان خصيصاً لإستخدامه في الكفن، وإن كانت بعض الإكتشافات الأثرية قد أثبتت استخدام أقمشة قديمة كانت في منزل المتوفى في بعض الدفنات الآخرى، أما أكثر الأقمشة قيمة فكانت تلك التي سبق وأن استخدمت في لف تمثال أحد الأرباب أو المعبودات وقد اعتبرت مقدسة وذات ثمن مرتفع.

ذكرت لنا البرديتين المشار إليها أعلاه وظيفة "سيد الأسرار"، وهي لكاهن كان يرتدي قناع أنوبيس ويقود عملية التحنيط، بوضع يده على رأس المتوفى حيث اعتبرت الرأس - إلى جانب القلب أهم اجزاء الجسد، فهي مركز الحياة ومن خلال ملامح الوجه تتمكن روح المتوفى من التعرف على جسده فتعود إليه ثانية ويبعث للحياة مرة آخرى. بعد الانتهاء من معالجة الرأس بالزيوت ولفها تأتي اليدين ويبدء باليسري أولاً ثم اليمني وبعدها الرجلين، يتلو ذلك دهان ولف الجزء العلوي من الجسد، وقد ذكرت البرديتين وصفاً دقيقاً لذلك مع التعليق على طبيعة الزيوت والمواد المستخدمة، وقد اعتبر الزيت من المواد المقدسة فهو سائل الأرباب. ومن خلال المناظر القلّلة التي توضح عملية التحنيط نعرف أن هناك كاهناً آخر يصاحب كل مرحلة من مراجل العمل ويقرء صيغاً سحرية من إحدى لفائف البردي. وقد تركزت تلاوات الكاهن على نظام وضع التمائم والتعاويذ ذات القوى السحرية بين طيات اللفائف، وقد رمزت طبيعة المواد التي صنعت منها التمائم إلى قوى خاصة، فالذهب يرمز إلى النهار والفضة إلى الليل والفيروز لسماء النهار واللازورد لسماء الليل، أما أهم تميمة فكانت وبلاشك جعران القلب وهو الجعران الذي كان يوضع على قلب المتوفى وقد نقش أسفله نص تحذيري مختصر للقلب حتى لا يتحدث ضد صاحبه في محكمة العالم السفلي في قاعة أوزيريس. كانت الطبقة الآخيرة من اللفائف تُزين بعدد آخر من التمائم منها على سبيل المثال التمائم التي على هيئة معبودات حارسة مثل أولاد حورس الأربعة، أو الربات



الحاميات إيزيس ونفتيس ونيت وسلكت، وكذلك أنوبيس والجعران الجنح. بعد الانتهاء من لف الجثمان كان يتم وضع قناع على المومياء ليغطى الرأس والكتف، وكان هذا القناع يصنع إما من الجص المغطى بالكتان، أو من المعادن الثمينة، وقد صنعت بعض أقنعة الفراعنة من الذهب الخالص (مثل قناع الملك توت عنخ آمون)

وكذلك بعض الشخصيات الهامة مثل تويا والدة الملكة تي.

وكانت الأقنعة تمثل في معظم الأحوال تقاطيع وجه المتوفى، وفي العصر الروماني استبدل القناع في بعض الأحيان واستخدم بدلاً منه البورتريه الذي كان يرسم على ألواح رقيقة من الخشب وتميز بالواقعية الشديدة والدقة في تصوير ملامح المتوفى وملابسه.





قناع تويامن الكارتوناج المطعم بالزجاج والأحجار شبه الكريمة عصر الدولة الحديثة الأسرة الثامنة عشر خكم الملك أمنحتب الثالث (حوالي ۱۲۸۷ ـ ، ۱۳۵۰ ق.م) عثر عليه بمقبرة يويا وتويا بوادى الملوك إرتفاعه ٤٠ سم المتحف المصرى \_ كتالوج عام ٥١٠٠٩

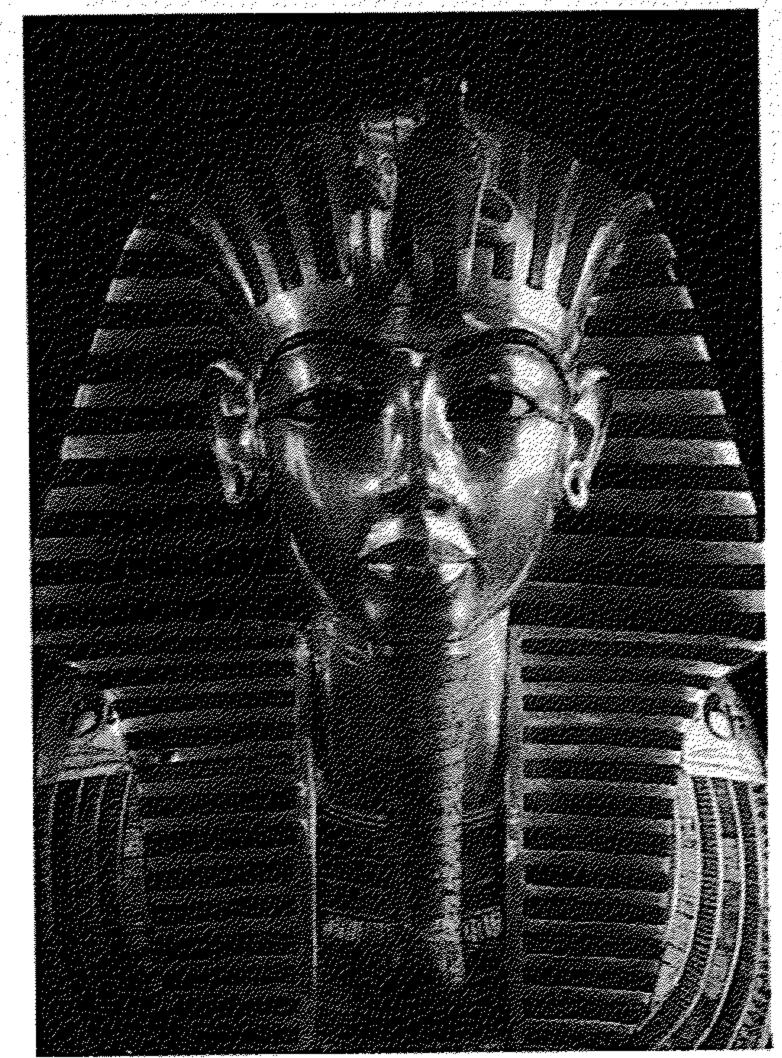

قناع الملك توت عنخ آمون عصر الدولة الحديثة الأسرة الثامنة عشر (حوالى ١٣٤٧-١٣٣٧ ق.م) من الذهب المطعم بالأحجار شبه الكريمة لرتفاعه ٤٥سم عثرعليه هيوارد كارتر عام ١٩٢٢ بمقيرة الملك توت عنخ آمون بوادى الملوك بطية المتحف المصرى سجل عام ١٩٢٢ بمتر عليم ٢٠٦٧٢

كان تحنيط الجشمان مجرد خطوة أولى لتجهيز المتوفى للخلود وحفظه جسدياً، وكذلك روحياً وسحرياً من خلال التمائم والتعاويذ، وتبع ذلك حماية تأكيدية بوضع الجسد في تابوت محكم يحتويه بقدر الإمكان تابوت أخر حجرى صلب، وقد نقش التابوت في معظم الأحيان وزين بزخارف عديدة.

كان تصوير الأبواب والأعين من العناصر الهامة لزخارف التوابيت، حيث كان المتوفى وهو يرقد داخل التابوت كأنه يعيش في بيته ويستطيع أو بمعنى أصح روحه مغادرة التابوت عن طريق الأبواب المرسومة عندما يرغب في زيارة العالم الخارجي، أما العين "أوجات" فكانت تساعده في التعرف على القرابين الموضوعة تساعده في التعرف على القرابين الموضوعة



التابوت المذهب للملك توت عنع آمون وللطعم بالأحجار شبه الكريمة عصر الدولة الحديثة الأسرة الثامنة عشر (حوالل ١٣٤٧-١٣٢٧ ق.م) عثر عليه هيوارد كارتر عام ١٩٢٢م بمقيرة الملك توت عنع آمون بوادى الملوك بطية إرتفاعه عدم ١٨٠٧م

بالمقبرة وعلى مشاهدة شروق الشمس واستبيان الأحداث الأخر بعالم الأحياء. كما نقشت بعض التوابيت بخريطة للعالم الآخر، الهدف منها مساعدة المتوفى في العثور على الطريق الصحيح، أما التعاويذ السحرية المنقوشة فهي لحمايته من تكبد موت ثاني في العالم السفلي الملئ بالمخاطر والأهوال.

تطور التابوت من الشكل المستطيل إلى الأدمى في عصر الدولة الوسطى وأصبح من المعتاد وضع قناع لتغطية الرأس والكتف، كان دور هذا القناع هو الحفاظ على ملامح المتوفى في حالة حدوث أي تغيير زمنى للجسد المحنط، بحيث تستطيع الروح "البا" التعرف دائماً وفي جميع الأحوال على صاحبها.

كما أن الشكل الأدمى للتابوت كان يشابه صورة أوزيريس رب الموتى والبعث والذى كان على شكل مومياء ملكية.







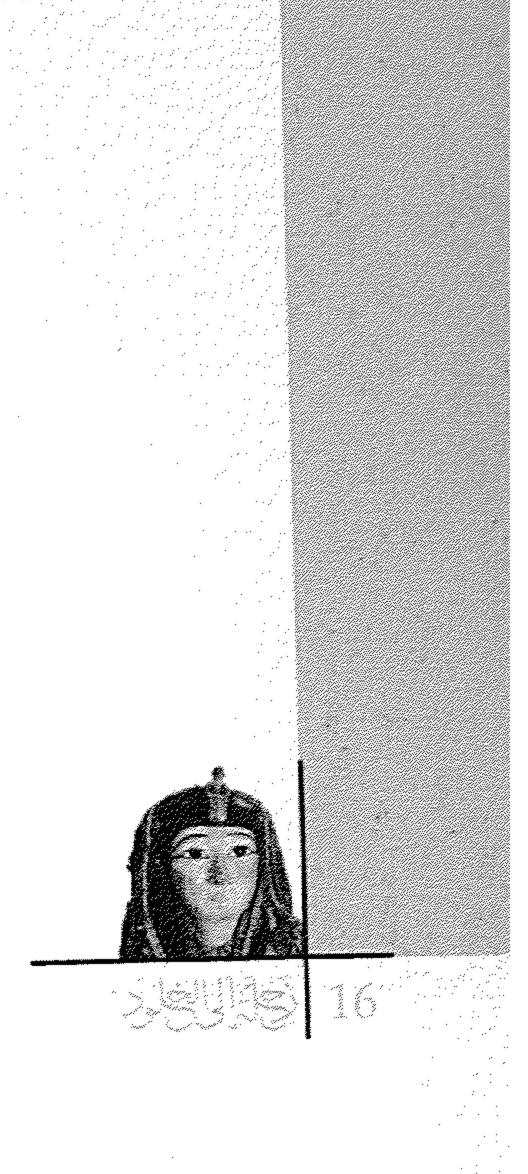

وقد صنعت هذه التوابيت الأدمية من الكرتوناج أى من الكتان أو البردى المقوى بطبقة من الجس، ثم إنتشر استخدام الخشب فيما بعد عند نهاية عصر الإنتقال الثانى وخاصة التوابيت الريشية التى كانت تزين بجناحين كبيرين يغطيان التابوت رمزاً لحماية إيزيس وأختها نفتيس لجسد المتوفى الذى أصبح فى حكم أوزيريس، وكانت هذه التوابيت ذات زخارف بسيطة عبارة عن شريط من النصوص التى تصف المتوفى وتصور بعض الأرباب. وقد أثبت إكتشاف مقبرة توت عنخ آمون أن ملوك الدولة الحديثة كان يتم دفنهم فى عدد من التوابيت الأدمية بعضها داخل البعض، وقد أصبح هذا التقليد شائعاً ومن عدد من التوابيت الأدمية بعضها داخل البعض، وقد أصبح هذا التقليد شائعاً ومن الأشياء المحببة لدى أفراد الشعب ولم يعد قاصراً على الملوك فقط وخاصة فى عصر الأسرة التاسعة عشر وحتى نهاية الواحد والعشرين.

تابوت الملكة ماعت كارع من الخشب الملون وللنعب في بعض أجزاءه وللنعب في بعض أجزاءه عصر الانتقال الثالث الأسرة الواحدة والعشرين (حوالي ١٠٦٥ ـ ١٠٤٥ ق.م) الطول ٢٢٣ سم الطول ٢٢٣ سم عثر عليه بخيئة المدر البحرى بطيبة المدر البحرى بطيبة المدر عام ٢٠٢٨

وفي هذا العصر بدء نقش التوابيت من الداخل والخارج بزخارف غنية، وقد رسمت الجوانب الداخلية للتوابيت بمناظر من العالم الآخر، وللربات الحارسات وعدد من التعاويذ، أما الجوانب الخارجية فغطتها زخارف المقابر من مناظر تعبدية تمثل المتوفى أمام الأرباب، وتمثل رحلة رب الشمس في قاربه مبحراً في العالم الآخر، وكذلك مناظر المحاكمة وميزان القلب في قاعة أوزيريس، بالإضافة إلى أولاد حورس الأربعة، وإشارة بالى رغبة المتوفى في المشاركة في الدورة الآبدية للشمس فقد صور قرص الشمس الأبيدية للشمس فقد صور قرص الشمس والجعران الجنحيين.

إلى جانب هذه التوابيت ذات الألوان الزاهية والزخارف الغنية كانت هناك التوابيت الحجرية التي لا تقل في قيمتها رغم بساطة نقوشها عن التوابيت المزخرفة، فقد كانت منحوتة من الأحجار الصلبة مثل البازلت والجرانيت والكوارتزيت وفي بعض الأحيان من الحجر الجيري، وقد نقشت سطوحها الخارجية بنصوص من السيرة الذاتية للمتوفى وكتابات وأشكال فنية رائعة من كتاب الموتي.

هذا التعليق الخاص بطقوس الدفن وأشكال

قاعدة تابوت بامس حم خشب ملون الأسرة ٢١ الدير البحرى الطول ١٨٤ سم كتالوج عام ٢١٠٢



واللذين لم تكن لديهم الإمكانية المادية لتوفير نفقات التحنيط قد بقيت أجسادهم في حالة جيدة من الحفظ رغم تواضع دفناتهم التي ضمتها رمال الصحراء الجافة وعثر عليها في حالة أفضل بكثير من العديد من المومياوات التي وضعت في توابيت ومقابر فاخرة.

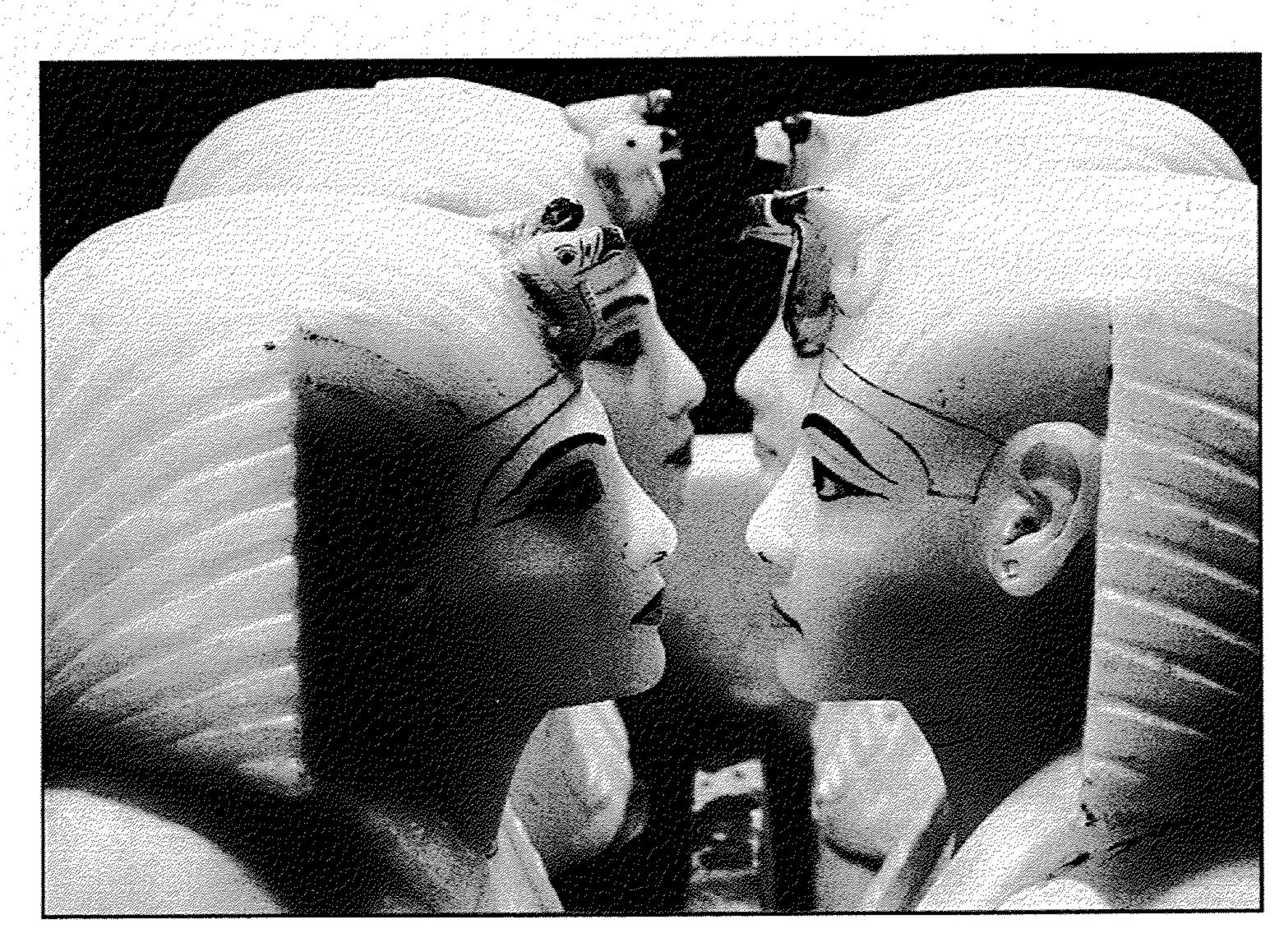

أغطية أواني الأحشاء الخاصة بالملك توت عنخ آمون المتحف المصرى سجل عام ٢٠٦٨٧



بالقرب من التابوت مباشرة وضع صندوق الأحشاء الذي يضم الأواني الكانوبية" أو أواني الأحشاء التي استخرجت من جسد المتوفى أثناء التحنيط، لهذا كانت جزءاً لا يتجزء من الدفن مثل التابوت الذي يحتوى على الجسد، وحول هذا الطاقم تركزت مجموعات من القرابين، منها ما صنع خصيصاً للدفن وأخرى من الممتلكات الشخصية للمتوفى لضمان أكبر قدر من الرفاهية في الحياة الآخرى. بالإضافة إلى القرابين وحتى تصفو الحياة في العالم الآخر والتي لا تكتمل إلا بقيام المتوفى بأداء الواجبات المطلوبة منه وهي الزراعة والحصاد في حقول العالم الآخر كان يصحب عدداً من التماثيل عدداً من التماثيل الصغيرة والتي يطلق عليها شوابتي تقوم بدور الخدم وتتولى العمل في هذه الحقول نيابة عنه، وقد نقش نص سحرى على هذه التماثيل تساعد على تحقيق ذلك والقيام بالأعمال الشاقة المطلوبة. وصل عدد هذه التماثيل في بعض الأحيان إلى ٣٦٠ بالأعمال الشاقة المطلوبة. وصل عدد هذه التماثيل في بعض الأحيان إلى حانب ٣٦ شوابتي، خصص منها لكل يوم من أيام السنة واحداً، هذا إلى جانب ٣٦ شوابتي كملاحظيين للعمل تميزوا عن الآخريين بملابس جيدة وسوف يحملونه في يدهم حتى يسير العمل بالشكل المطلوب ودون عوائق.



أربعة أواني كانوبية من التراكوتا ــ الخشب ــ الكتان الأسرة ٢١ الخصري

# 

كان لابد وقبل إحضار المومياء والقرابيين إلى القبر والذى كان يتم فى موكب جنائزى وشعائرى يصاحبه النائحات القيام برحلة الحج إلى أبيدوس. فقد كانت رحلة الحج لأبيدوس – وهى رحلة إلى المكان المقدس لرب الموتى والبعث أوزيريس لا تنفصل عن الإيمان بهذا الرب وبعقيدة البعث والخلود.

غير أن هذه الرحلة ظلت في حقيقة الأمر رحلة رمزية لغالبية الشعب المصرى، وقد مثلت من خلال عبور الموكب الجنائزى للنيل في اتجاه الغرب والمرور بالجبانة وحتى الوصول إلى القبر. وتوضح نقوش المقابر مدى أهمية هذه الرحلة للمصريين القدماء، فهي تعكس رغبة المتوفى في المشاركة الدائمة في الهبات والطقوس السرية التي كانت تقدم تبجيلاً لاوزيريس في أبيدوس، وكانت بذلك عنصراً جوهرياً في مراسم الدفن.

صور الموكب الجنائزى على جدران المقابر وفي كتب الموتى على أوراق البردى وتظهر فيه المومياء يصاحبها جميع لوازم القبر، فترى التابوت وقد أحضر إلى الجبانة يتبعه صندوق الأحشاء والأدوات الطقسية والآثاث الجنائزى والقرابيين، وأيضاً "التكنو" وهي على شكل جوال برأس أدمى، يرجح أنه كان يحتوى على بقايا مخلفات التحنيط، يتبع ذلك الأقارب والأتباع والكهنة والنائحات، وعند المقبرة تتم طقسة فتح الفم، وفيها يقوم الكاهن المطهر بالنيابة عن الإبن الأكبر للمتوفى بعملية إحياء للمومياء أو لتمثال بديل تشتمل هذه العملية على حوالى ٧٥ معالجة للأجزاء المختلفة من الجسد، عبارة عن طقوس تطهير وحرق بخور ودهان بالزيوت للوجه والجسد، فقد كان الإعتقاد قوياً بفاعلية هذه الطقوس والتي من خلالها يستطيع المتوفى استعادة كل وظائفة العضوية والروحية. وبإيجاز فإنه يمكننا القول



20

بأن هذه الطقوس الجنائزية الخاصة بكل متوفى كان هدفها الأساس المساعدة وبقدر الإمكان في ضمان حياة جديدة آمنة في العالم الآخر.

أن الإعتقاد بأن الحياة الحقيقة تبدء بعد الموت، وبضرورة إلا يتهاون المرء في بذل كل جهد لضمان ذلك، قد أعطى للطقوس الجنائزية في حياة المصريين القدماء أهمية بالغة تفوق بكثير ما كانت عليه في الحضارات القديمة الأخرى، وقد أدى هذا الاعتقاد إلى أن يتكبد الأحياء تكاليف باهظة والتزامات كبيرة، وبالطبع فلم يكن باستطاعة كل فرد الإلتزام بذلك، مما يعطينا الإنطباع بأن الأثرياء فقط كانوا أصحاب الحق في حياة غنية بعد الموت، ولكن هناك نصوص توضح بجلاء أن الحياة في الآخرة لا تتوقف على التجهيزات الفاخرة للمقبرة وأنما على المعاملات الأخلاقية والفكر العادل للإنسان خلال حياته الدنيا.

# وفاء الصديق





DB320 (System) Pickly Pickly

تم العثور على أكبر أكتشاف للعديد من المومياوات الملكية داخل مقبرة صغيرة في أعالى الجروف الصخرية بالدير البحرى في البر الغربي من الأقصر. اكتشفها راعي ماعز من قرية القرنة القريبة من تلك المقبرة في أواخر القرن التاسع عشر عندما فرت عنزة من قطيعه وسقطت في شق عميق. نزل القروى لانقاذ عنزته فاكتشف فتحة في جانب الجبل. وبدافع من حب الأستطلاع دخلها بصعوبة فوجد نفقاً منحوتاً في الجبل نحتاً خشناً ممتلاءاً بالتوابيت والصناديق والسلال. وقد اتضح فيما بعد أن هذا المكان هو الذي رقد فيه أهم فراعنة الدولة الحديثة والذي اعتبر أهم الأكتشافات آنذاك.

كانت المقبرة قد حفرت في الأصل لكبير كهنة آمون "بانجم الثاني"، الذي سيطر في منطقة طيبة في الأسرة الحادية والعشرين (منتصف القرن العاشر ق.م.) وقد عثر على مومياءه والأثاث الجنائزي الخاص به وبإقاربه داخل هذه الخبيئة.

كان كهنة آمون يحضرون المومياوات الملكية إلى ذلك المكان بعد أن أخلوا المدافن الأصلية في وادى الملوك. وكانوا يدخلون المقابر الملكية على نحو منتظم بعد أن شرقت معظم محتوياتها، حيث كانوا يجمعون المومياوات وما تبقى من مقتنيات بعد أن يفكوا أشرطة

المومياوات ويزيلوا الحلى والتمائم، ثم يعيدون لفها مرة أخرى بعناية وحرص ويضعون ما يدل على أسماء الملوك والملكات قبل إخفائها داخل مقبرة بانجم الثاني. وقد تم العمل باعتباره عملاً دينياً ومن ناحية أخرى بغرض الاستيلاء على ما يحتاجونه لتلبيه احتياجات الحكام المعاصريين لهم من توابيت وأثاث جنائزي.

فى البداية لم يفش الأهالى سر تلك الخبيئة التى اكتشفوها، حيث دخلوا المقبرة مراراً وأخذوا الأثاث الجنائزى لبيعه فى الأسواق. ولكن بما أن الكثير من هذا الأثاث الجنائزى كان منقوشاً عليه الأسماء الملكية، فقد لفت اهتمام مصلحة الآثار التى بدأت التحقيق فى الأمر، وأدى ذلك الخيط إلى عائلة بمنطقة القرنة، وفي يوليو من عام ١٨٨١م ظهرت الحقيقة. وخلال بضعة أيام أخلت السلطات المصرية المقبرة، وأرسلت ٤٠ مومياء ملكية وغير ملكية، إلى جانب الأثاث الجنائزى والذى يخص ٤٥ شخصاً مختلفاً، إلى القاهرة على ظهر أحدى البواخر واصطف القرويون على ضفتى النيل لتوديع حكامهم القدماء الوداع الأخير.

# 

كان أمنحتب الثانى من أوائل الملوك الذين عثر عليهم داخل توابيتهم فى وادى الملوك، وقد تم اكتشاف مقبرته عام ١٨٩٨م على يد فيكتور لوريه والذى كان رئيساً لمصلحة الآثار آنذاك، وهى المقبرة المنحوتة فى واجهة أحد الجروف الصخرية بالوادى وتم زخرفتها

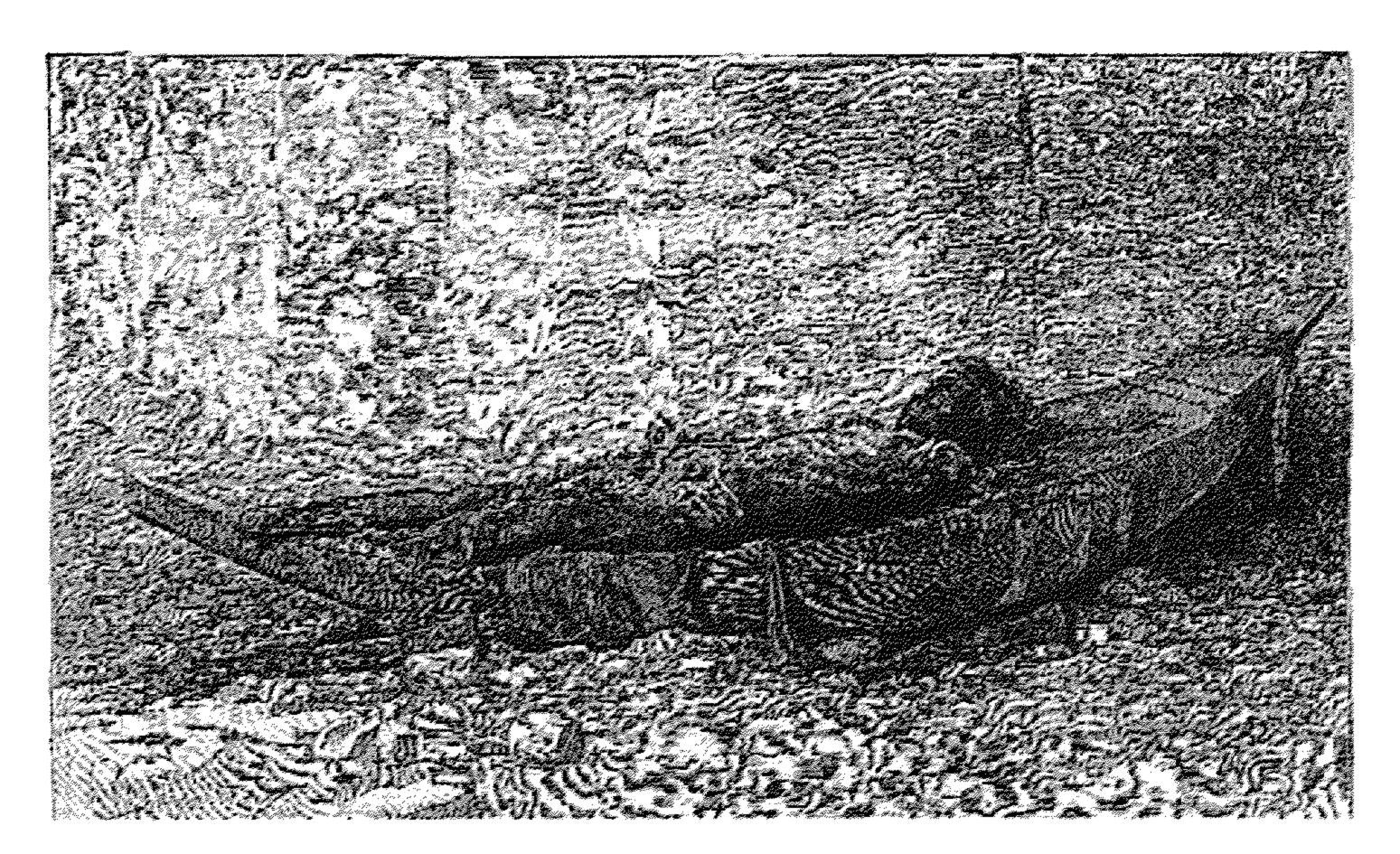

موميا، في مركب من مقبرة الملك أمنحتب الثاني

وترتيبها بمناظر ونصوص من كتب الحياة الآخرة تم تنفيذها على شكل لفافة بردى. عند دخول لوريه المقبرة شاهد مومياء تستند على نموذج مركب كبير. كانت واحدة من ١٣ مومياء داخل المقبرة، تسع منها لملوك. وكما حدث مع مومياوات الدير البحرى، كان كهنة آمون في الأسرة الحادية والعشرين (منتصف القرن العاشر ق.م) قد نقلوا تلك المومياوات الملكية إلى ذلك المكان محمايتها. وتركوا بطاقات تحمل أسماء معظم المومياوات. إلا أن البعض منها مازال مجهول الهوية وموضع جدل شديد حتى الآن.

Lucia di Lacia di Lac

كان ملوك الدولة الحديثة يأملون في أن يساعد إخفاء مقابرهم في وادى الملوك على جعلها في مأمن من لصوص المقابر. ولكن الحلى والأثاث الجنائزى والزيوت الثمينة التي كانت تملأ غرف الدفن الملكية شديدة الإغراء، وفي بعض الأحيان كانت بعض المقابر يتم سرقتها بعد فترة قصيرة من وضع أصحابها في مرقدهم الأخير، فعلى سبيل المثال تعرضت مقبرة توت عنخ آمون للسرقة مرتين قديماً، وفي كل مرة كانت شرطة الجبانة تلقى القبض على اللصوص أو ترهبهم وتعيد غلق المقبرة. وبغض النظر عن تلك الحادثة الفردية، فقد ظلت المقابر سنوات عديدة تحظى بحراسة جيدة.

وفى أواخر عصر الرعامسة، كانت السلطة الملكية فى جبانة طيبة فى سبيلها للانهيار تاركة المقابر عرضة للسرقة، ركز اللصوص فى بادئ الأمر أنشطتهم على مقابر النبلاء وكبار الموظفين، ثم حولوا اهتمامهم إلى مدافن الملوك وكان الكثير منهم من العمال الذين بنوا تلك المقابر، وكان ذلك العصر مليئاً بالإضطرابات، وحظى اللصوص بدعم كبير ممن يعيشون فى البر الغربى من طيبة، ومن بينهم هؤلاء الذين يفترض أنهم يحرسون المقابر. فقد ورد فى أحد البرديات وهى عبارة عن تفويض ملكى بناء على طلب باسر عمدة البر الشرقى لفحص المقابر الملكية. وجاء فى التفويض أن المقابر سليمة. ولكن باسر أصر على طلبه وأظهرت التحقيقات أن العديد من المقابر تم سرقت بالتعاون مع باوير عمدة البر الغربى.





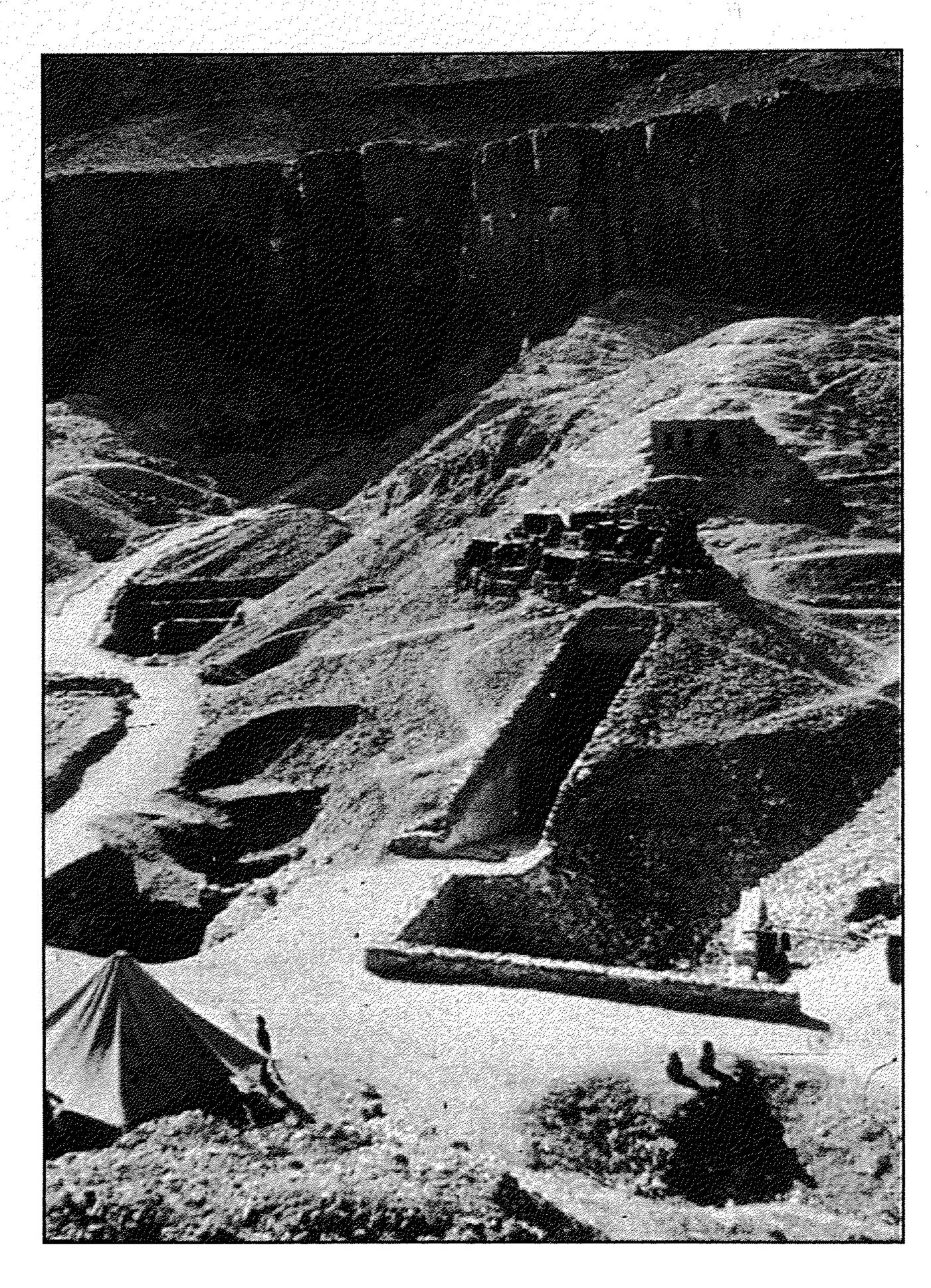

وتمدنا وثيقة أخرى بأسماء ثمانية لصوص دخلوا المقابر الملكية . وقد أجريت التحقيقات معهم وعذبوا بالفلقة . واعترف هؤلاء اللصوص، بل وأبلغوا المحكمة بتفاصيل ما سرقوه بمساعدة حراس الجبانة، حيث لم يعد هؤلاء الحراس مهتمين بحماية تلك المقابر . ولم تثبت إدانة كل من أنهم بالسرقة، وكانت العقوبات متفاوتة وكان أشدها الأعدام، وفي النهاية قررت السلطات أنه من الصعب إلى حد كبير تأمين المنطقة، فجمعت المومياوات وأخفيت في مخابئ جماعية.



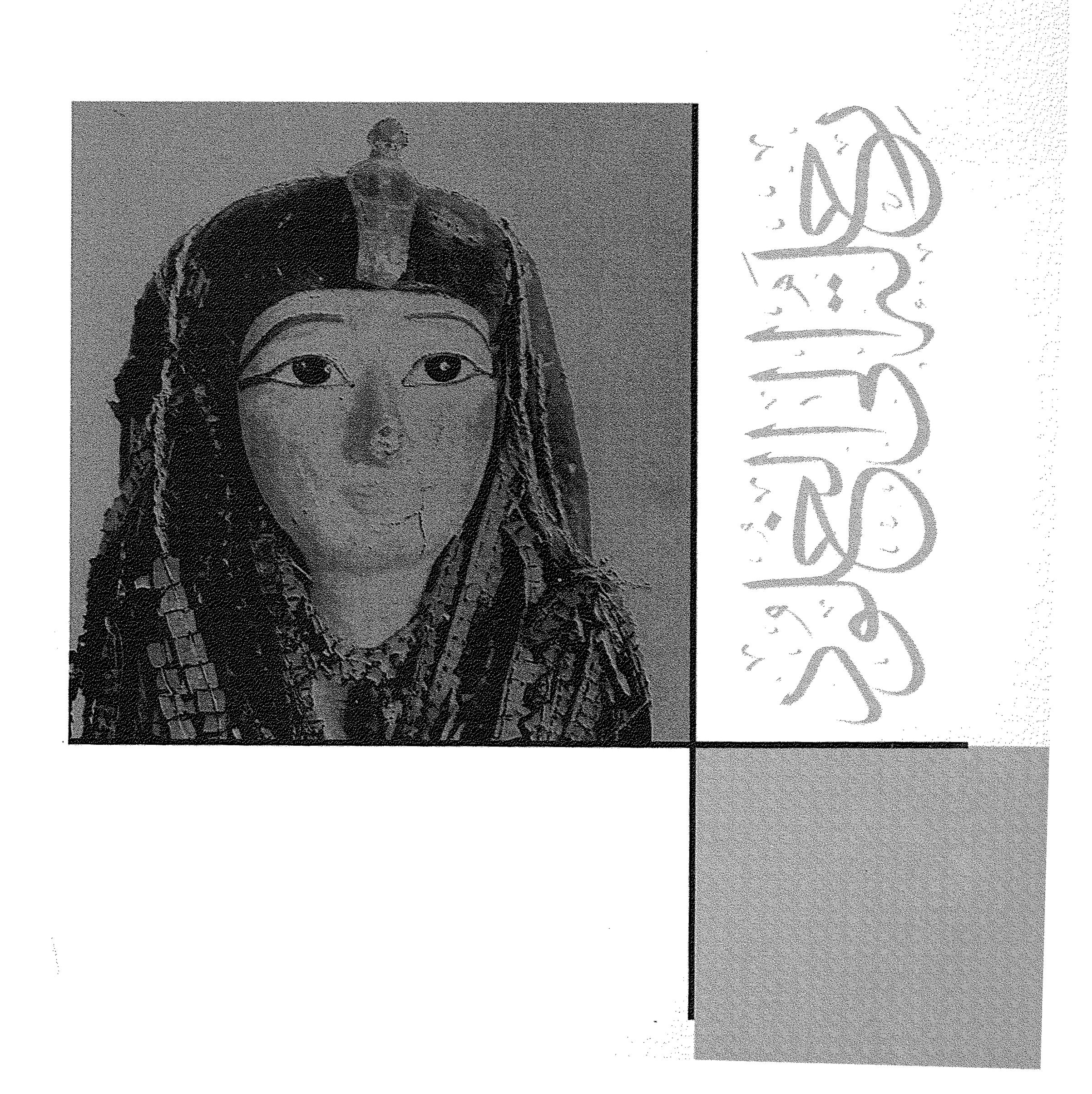

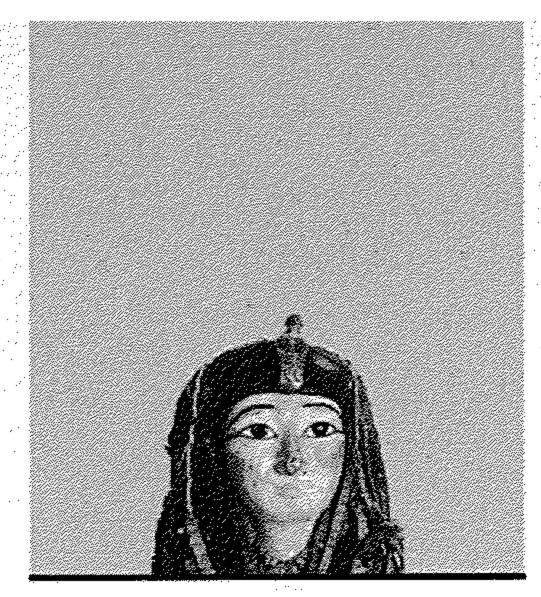



| (١٥٥٠ - ١٥٥١ق.م)    | حوالي |
|---------------------|-------|
| (٥٢٥١ - ٤٠٥١ق.م)    | حوالي |
| (٥٤٥١ - ١٥٤٥)       | حوالي |
| (۱۵۵۰ - ۱۲۹۲ ق.م)   | حوالي |
| (۲۹۱ - ۹۷۹ ق.م)     | حوالي |
| (۲۵۱ ـ ۲۵۱ق.م)      |       |
| (٥٢٥١ - ٤٠٥١ق.م)    |       |
| (۲۹۷۱ - ۱۳۸۸ ق.م)   |       |
| (۲۹۰ - ۱۲۷۹ - ۱۲۹۰) |       |
| (۲۷۹ - ۱۲۷۳ ق.م)    |       |
| (۲۱۲۱ - ۲۰۲۱ق.م)    |       |

| سيقتنسنرع     | € |
|---------------|---|
| أمنحتب الأول  |   |
| مريت آمون     |   |
| تحتمس الأول   |   |
| تحتمس الثاني  |   |
| تحتمس الثالث  |   |
| أمنحتب الثاني |   |
| تحتمس الرابع  |   |
| سيستى الأول   |   |
| رمسيس الثاني  |   |
| مر نبتــــاح  |   |



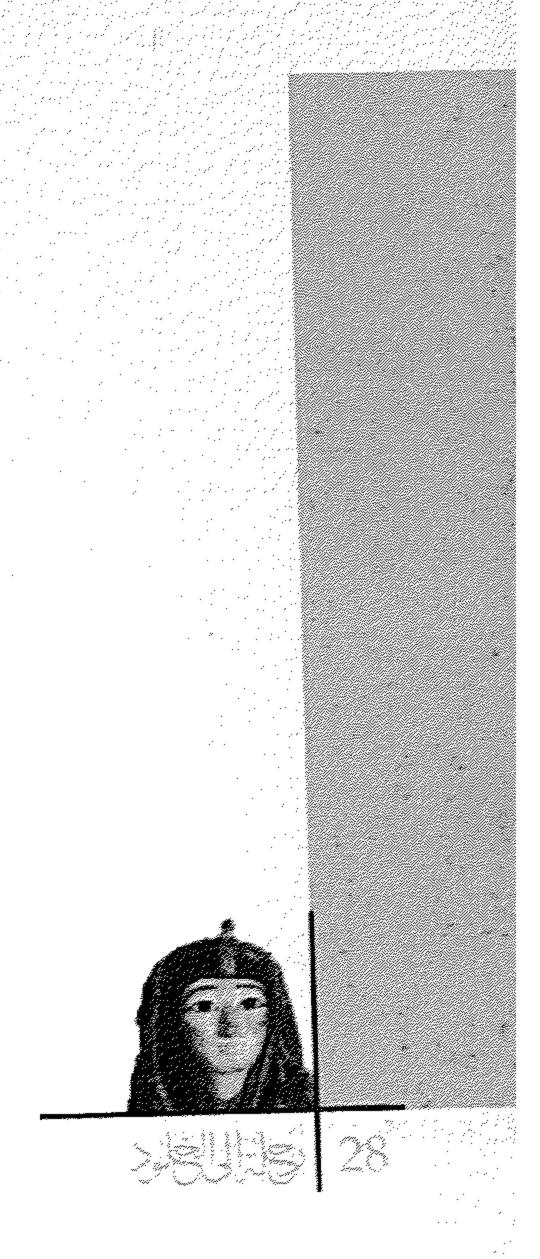

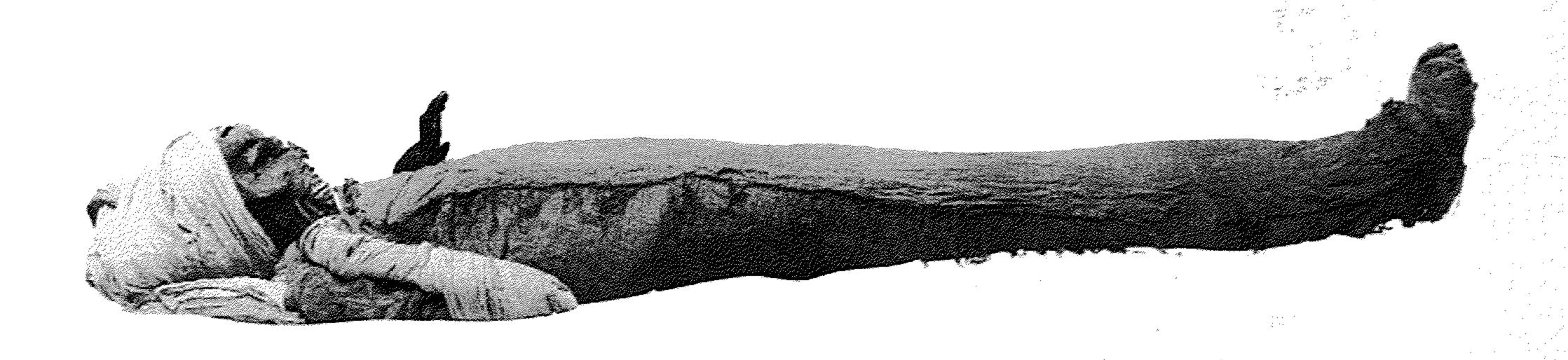

مومياء سقنن رع تاعا الثاني الأسرة السابعة عشر (حوالي ١٥٥٠ - ١٥٣٩ق.م) عثر عليها بخبيئة الدير البحرى المتحف المصرى - سجل عام ٢٦٢٠٩

مومياء أمنحتب الأول عصر الدولة الحديثة الأسرة الثامنة عشر (حوالي ١٥٢٥ - ١٥٠٤ق.م) عثر عليها بخبيئة الدير البحرى المتحف المصرى \_ كتالوج عام ١١٠٥٨

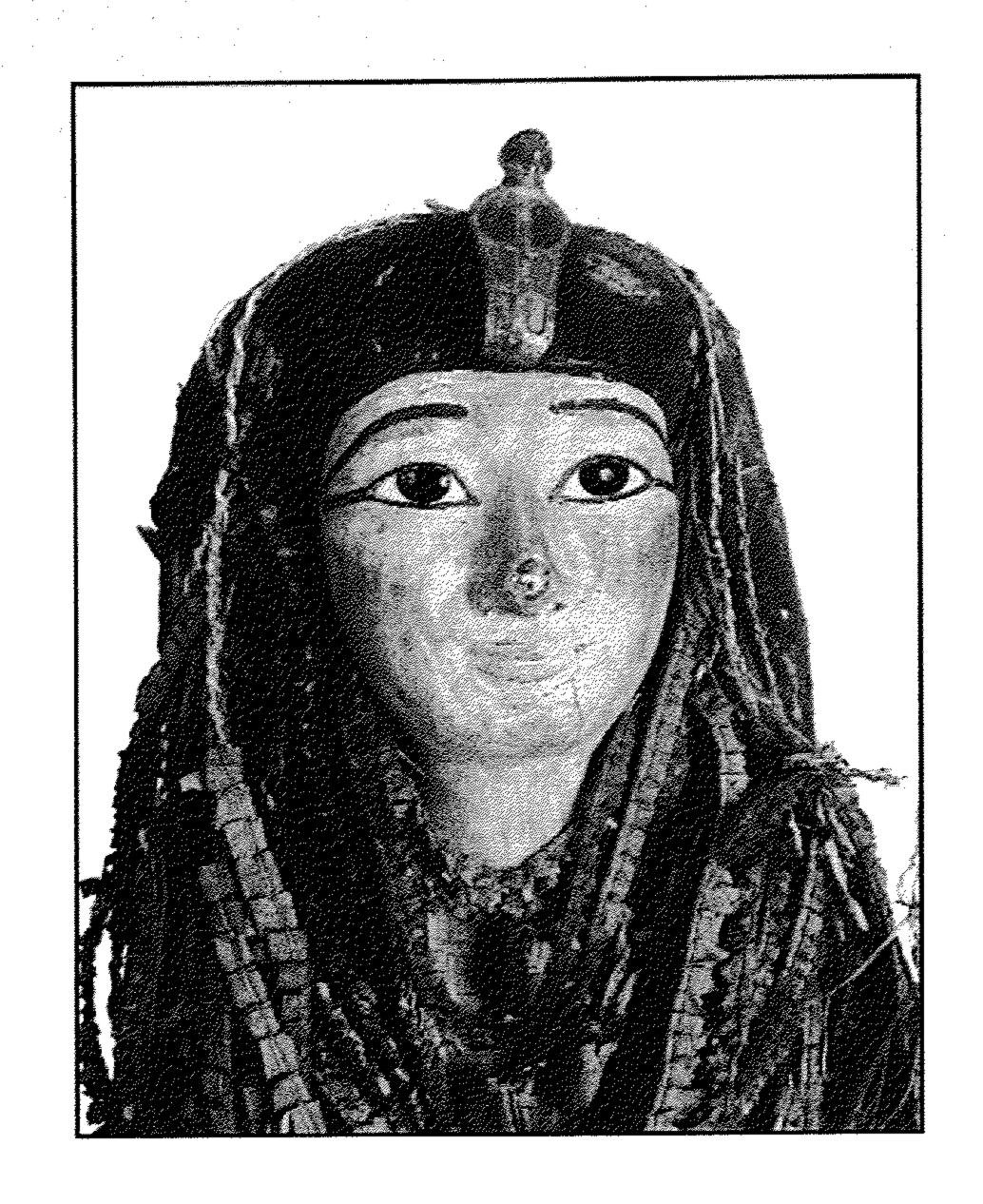







مومياء مريت آمون عصر الأسرة السابعة عشر وبداية الأسرة الثامنة عشر (حوالي ١٥٤٥ ـ ١٥٢٥ق.م) عثر عليها بخبيئة الدير البحرى المتحف المصرى ـ كتالوج عام ٢١٠٥٢

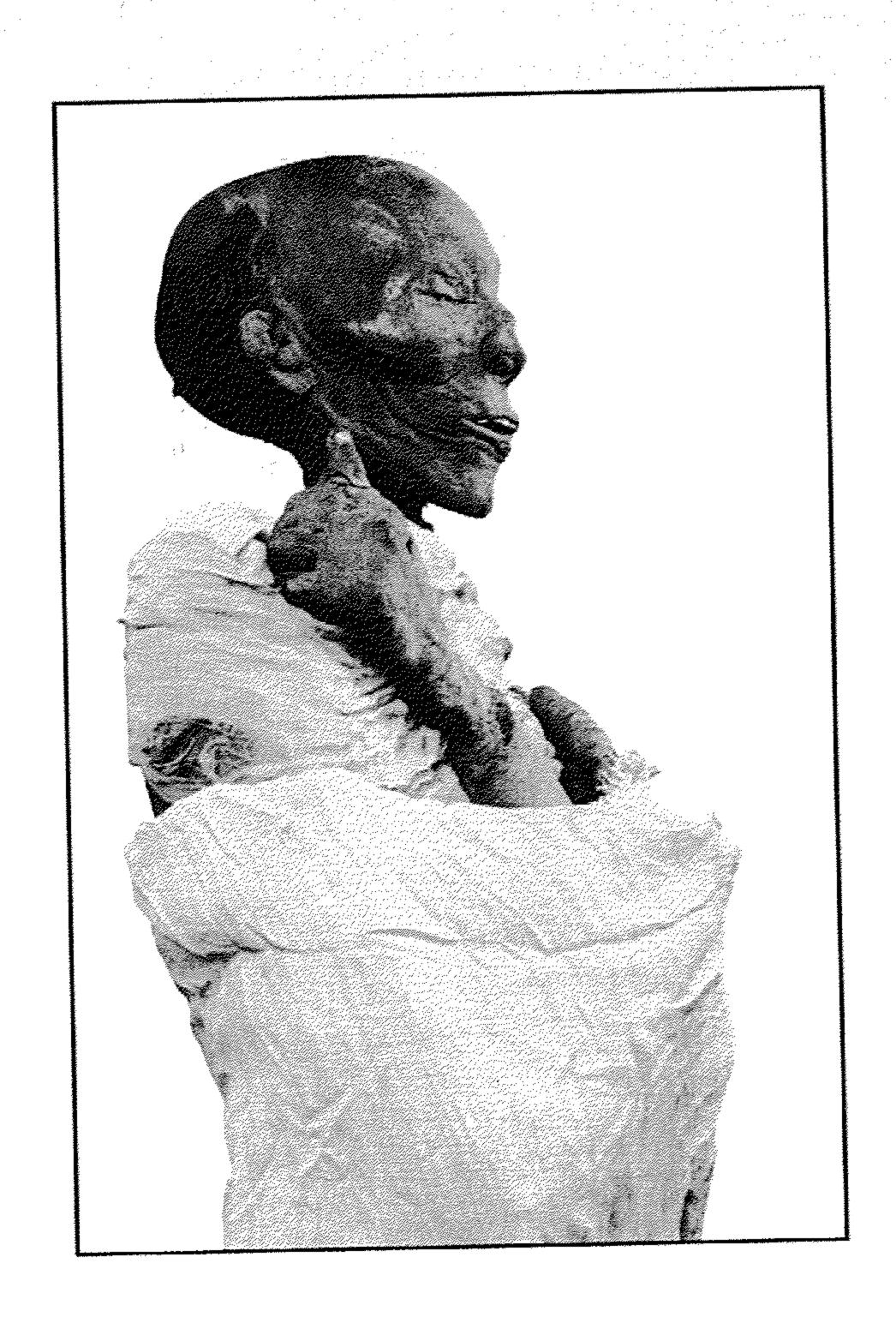





مومياء تحتمس الثاني عصر الدولة الحديثة الأسرة الثامنة عشر (حوالى ١٤٩٢ - ١٤٧٩ ق.م) عثر عليها بخبيئة الدير البحرى المتحف المصرى - سجل عام ٢٦٢١٢

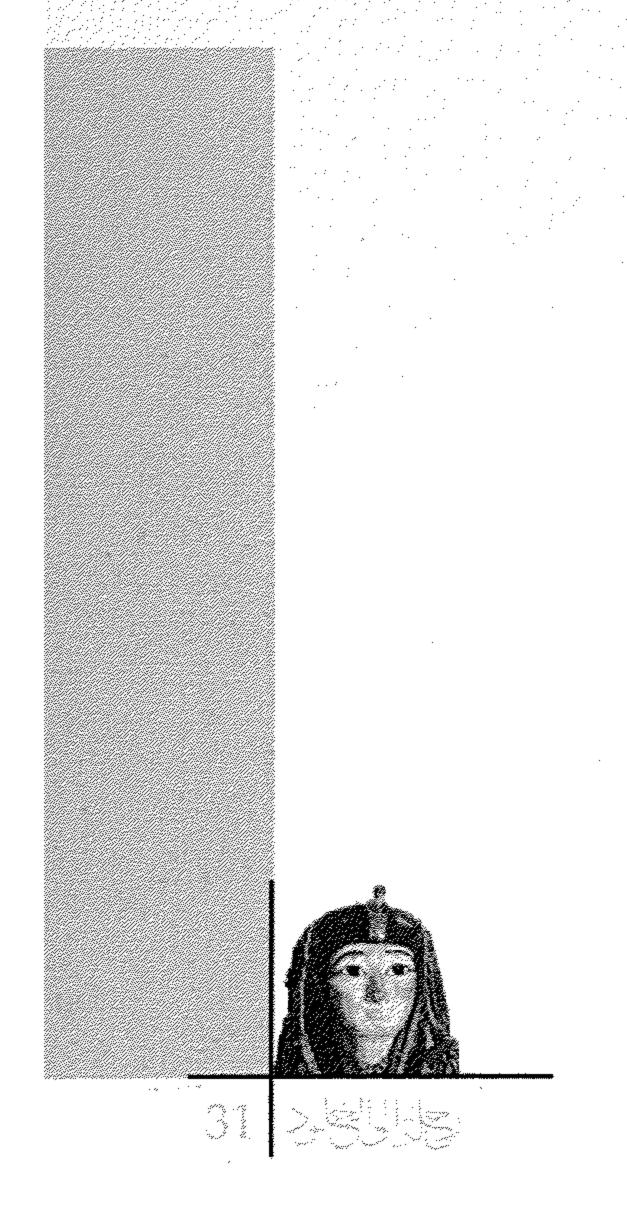

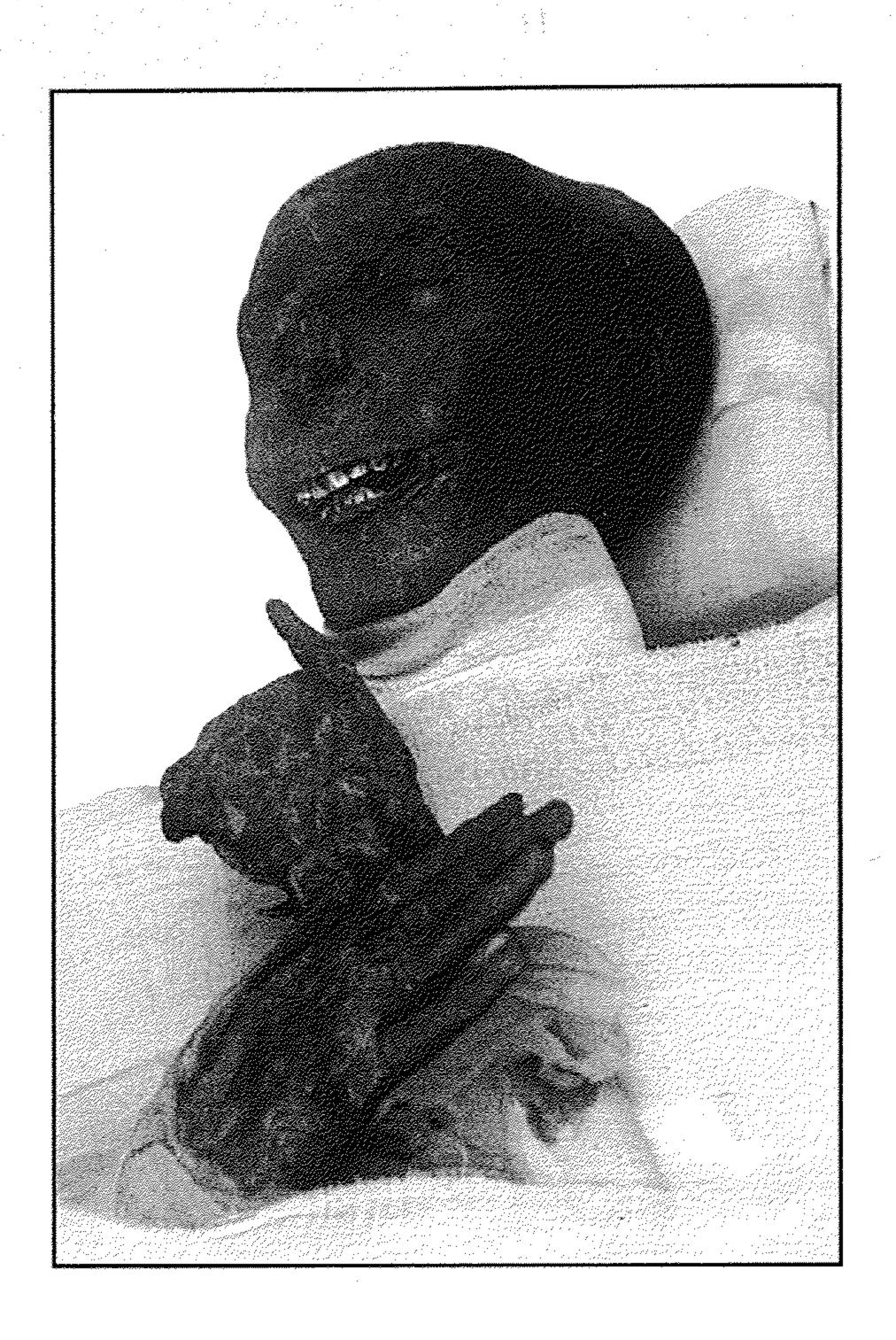



مومياء تحتمس الثالث عصر الدولة الحديثة الأسرة الثامنة عشر (حوالي ١٤٧٩ ــ ١٤٢٥ق.م) عثر عليها بخبيئة الدير البحرى المتحف المصرى ــ سجل عام ٢٦٢٠٣

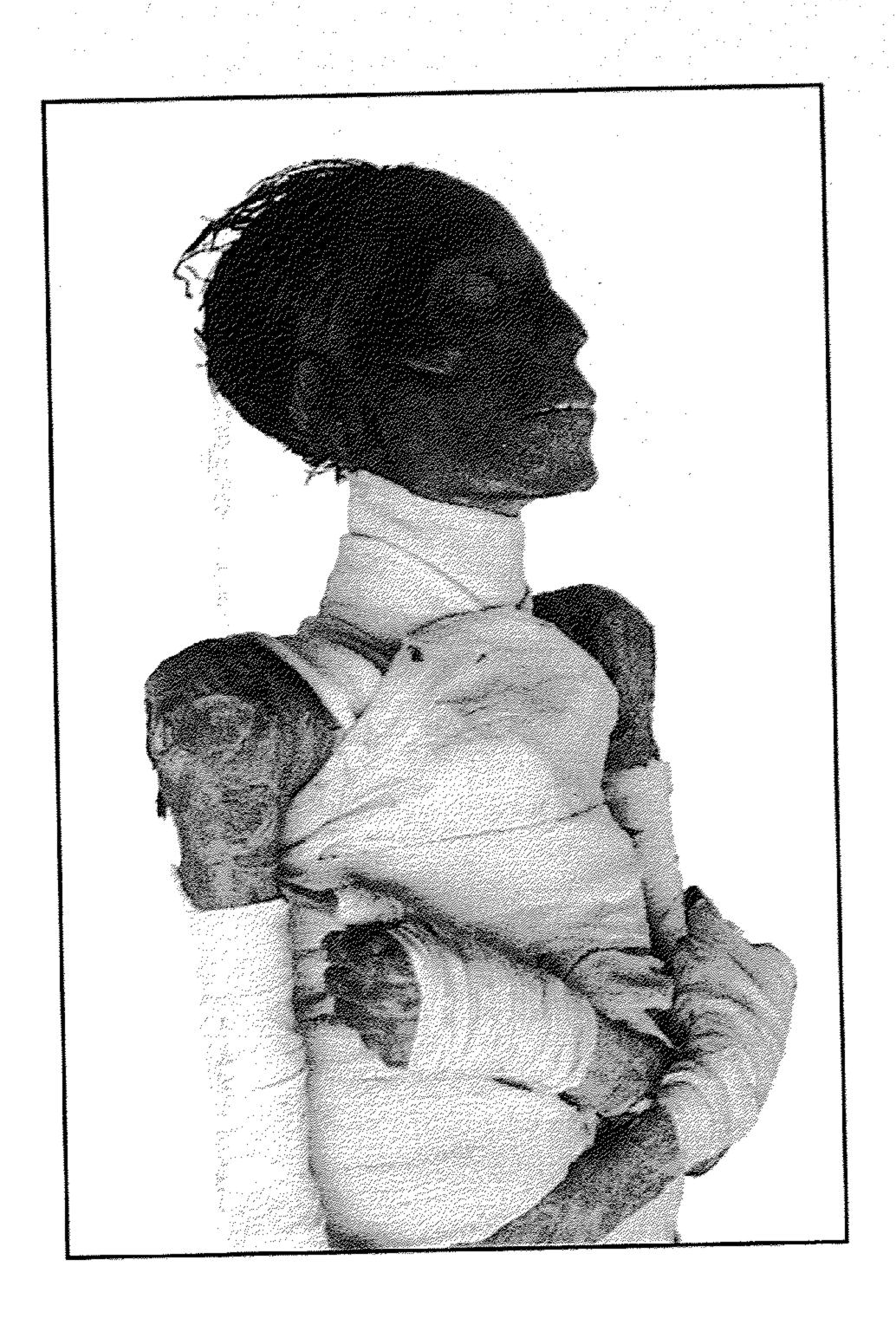





مومياء تحتمس الرابع عصر الدولة الحديثة الأسرة الثامنة عشر (حوالى ١٣٩٧ ـ ١٣٨٨ق.م) عثر عليها بمقبرة الملك أمنحتب الثاني بوادي الملوك المتحف المصرى ـ كتالوج عام ١١٠٧٧







سيتى الأول عصر الدولة الحديثة الأسرة التاسعة عشر (حوالى ١٢٩-١٢٧٩ق.م) عثر عليها بخبيئة الدير البحرى المتحف المصرى \_ كتالوج عام ٢١٠٧٧





الملك رمسيس الثاني الدولة الحديثة الأسرة التاسعة عشر (حوالي ١٢٧٩ ـ ١٢١٣ ق.م) خبيئة الدير البحري كتالوج عام ٢١٠٧٦

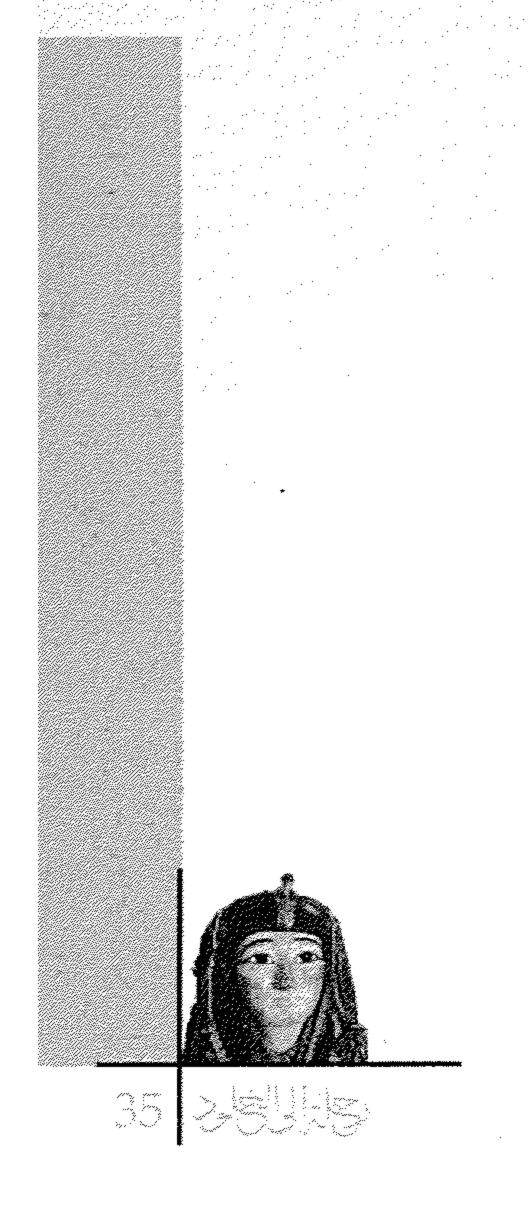

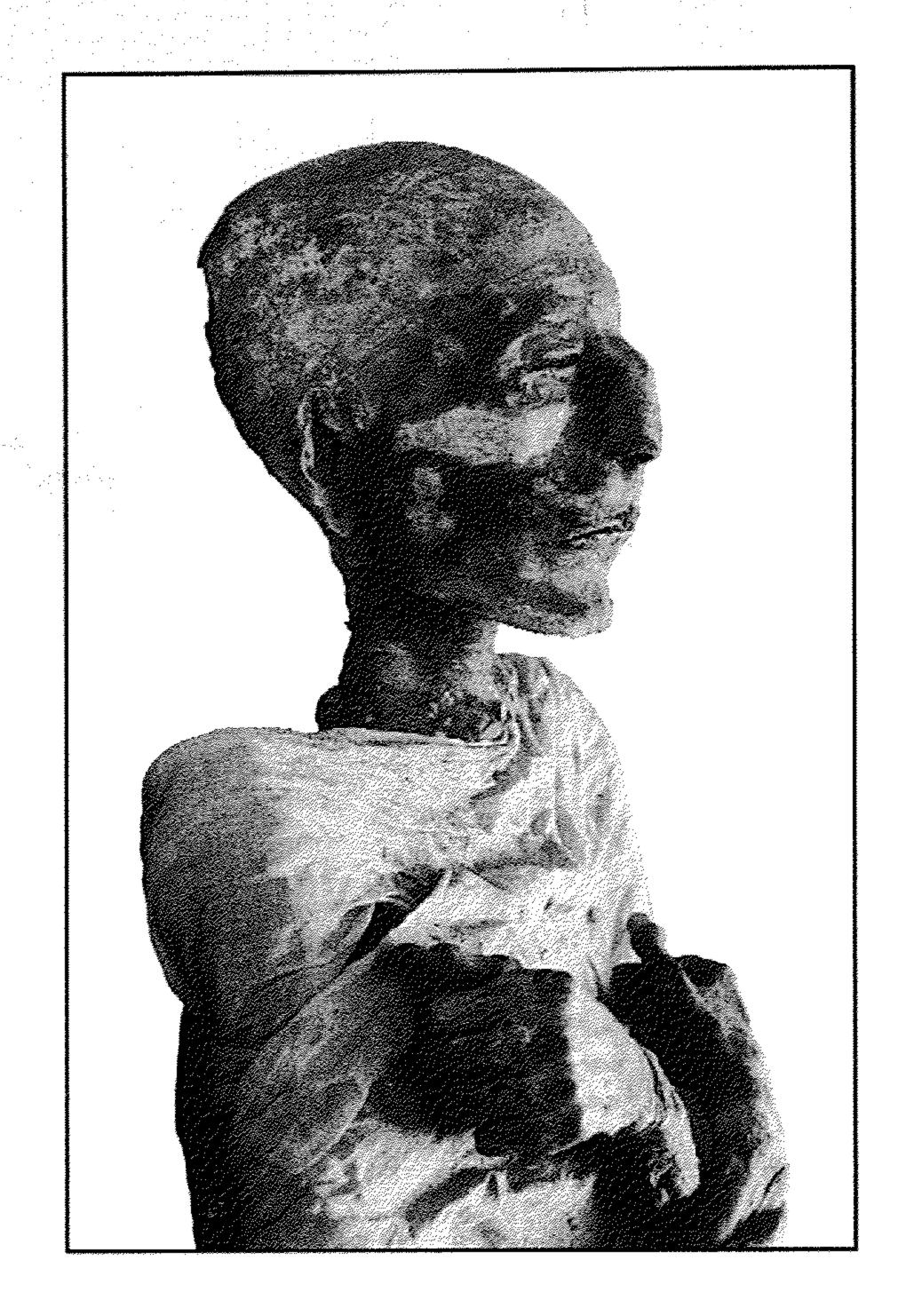



موميا، مرنبتاح عصر الدولة الحديثة الأسرة التاسعة عشر (حوالى ١٢١٣ ـ ١٢٠٣ق.م) عثر عليها بمقبرة الملك أمنحتب الثاني بوادي الملوك المتحف المصرى ـ كتالوج عام ١٠٧٩

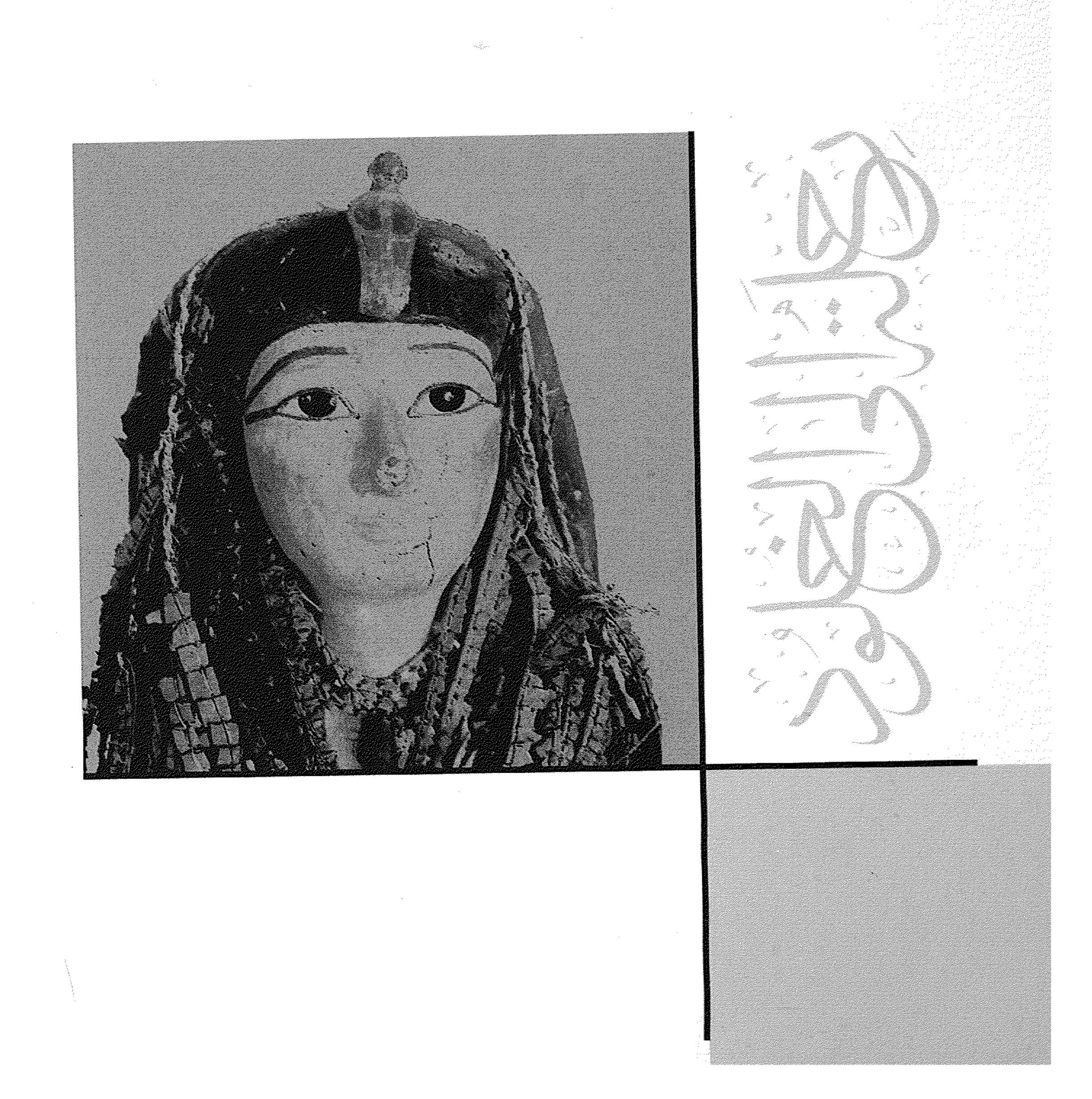





حوالی (۱۱۸۳ – ۱۱۵۳ق.م)
حوالی (۱۱۵۲ – ۱۱۵۵ق.م)
حوالی (۱۱۶۵ – ۱۱۶۸ق.م)
حوالی (۱۱۲۵ – ۱۱۲۵ق.م)
حوالی (۱۲۰۰ – ۲۶۹ق.م)
حوالی (۱۰۷۰ – ۲۶۹ق.م)
حوالی (۱۰۷۰ – ۲۶۹ق.م)
حوالی (۱۰۷۰ – ۲۶۹ق.م)
حوالی (۱۰۷۰ – ۲۶۰۱ق.م)
حوالی (۱۰۷۰ – ۲۶۰۱ق.م)
حوالی (۱۰۷۰ – ۲۶۰ ق.م)

.

رمسیس الثالث
رمسیس الرابیع
رمسیس الرابیع
رمسیس الخیامس
رمسیس التاسع
بانجیم الثانی
بانجیم الثانی بانجیم الثانی باند الثانی ب



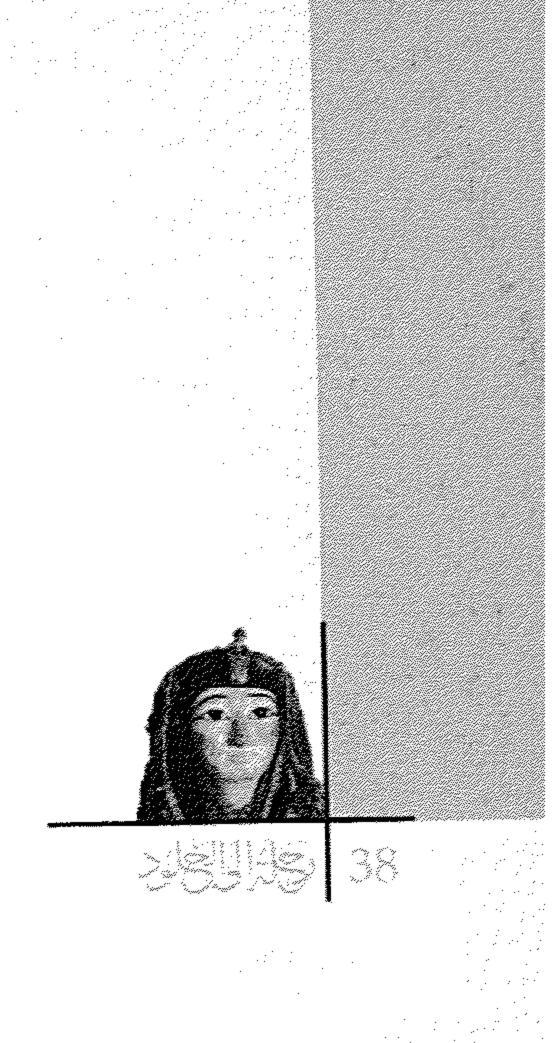



مومياء رمسيس الثالث عصر الدولة الحديثة الأسرة العشرين (حوالي ١١٨٣ – ١١٥٢ ق.م) عثر عليها بخبيئة الدير البحرى المتحف المصرى كتالوج عام ٢١٠٨٣

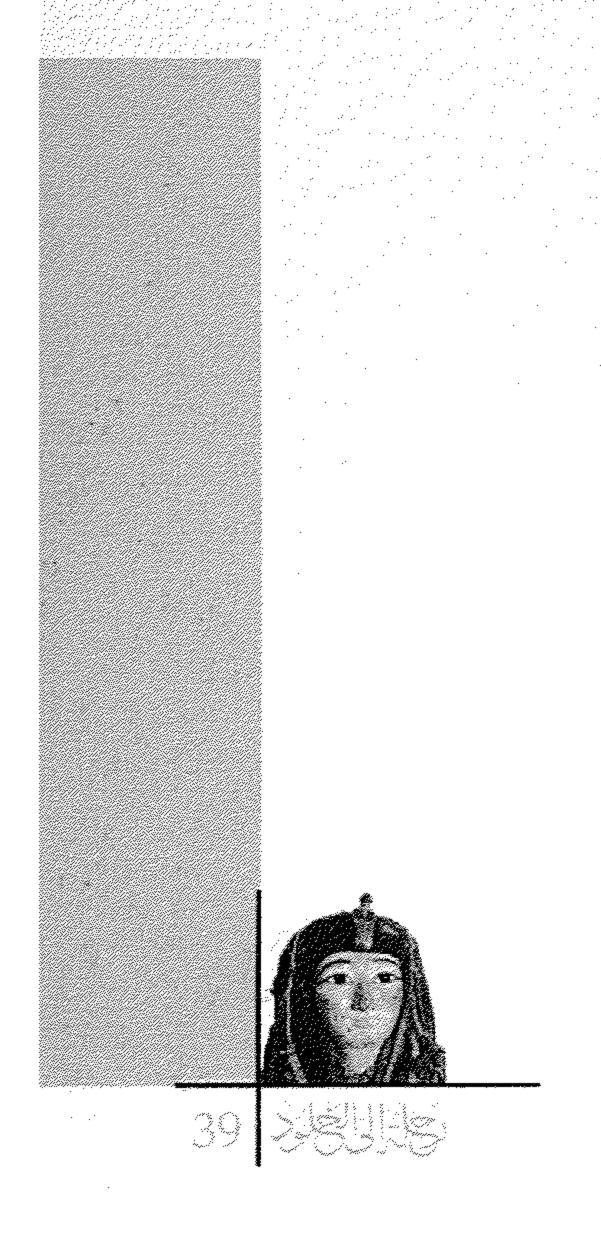

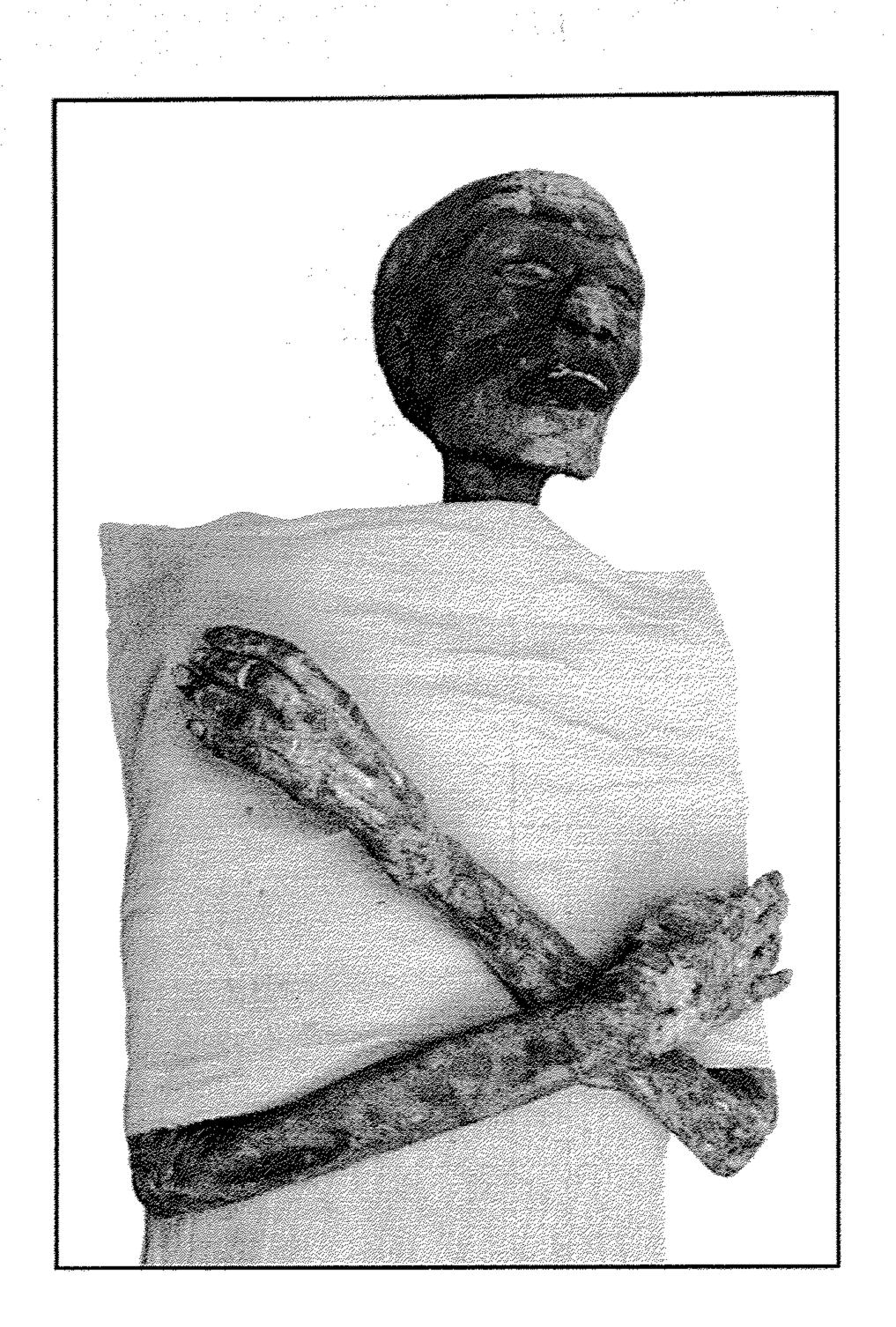



مومياء رمسيس الرابع عصر الدولة الحديثة الأسرة العشرين (حوالى ١١٥٢ ـ ١١٤٥.م) عثر عليها بمقبرة أمنحتب الثاني بوادي الملوك بطيبة المتحف المصرى سجل عام ٣٤٥٦٧







مومياء بانجم الثاني كبير كهنة آمون عصر الأسرة الواحدة والعشرين (حوالي ٩٧٠ – ٩١١ق.م) عثر عليها بخبيئة الدير البحري المتحف المصري سجل عام ٢٦١٩٧

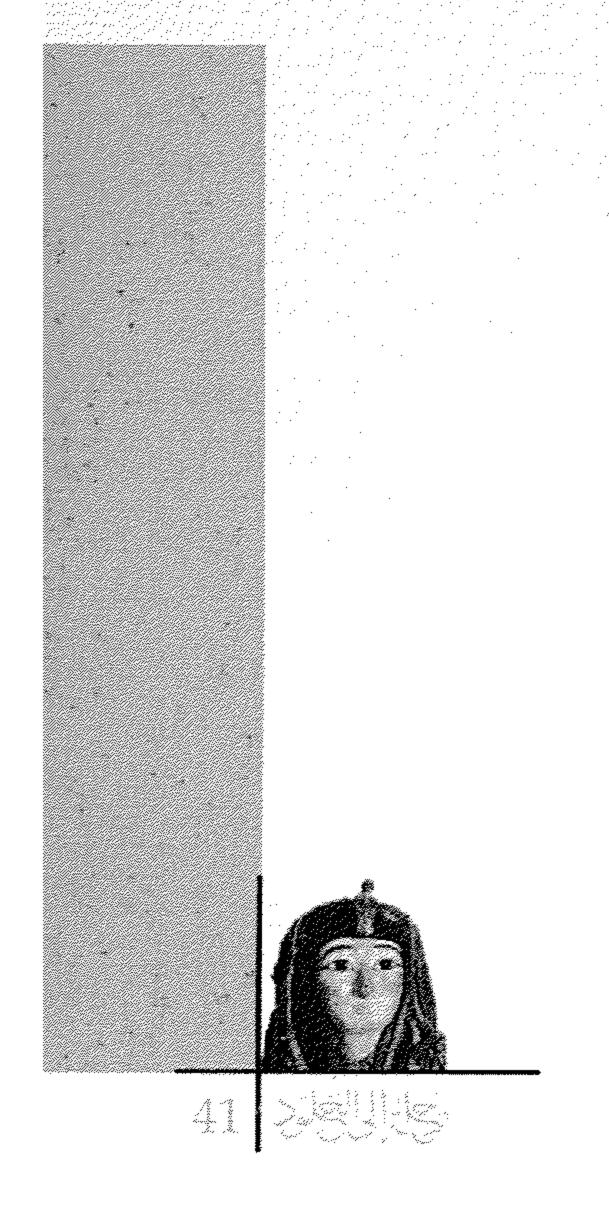





مومياء أيست أم خب والطريقة المثلى للف المومياوات عصر الأسرة الواحدة والعشرين (حوالى ١٠٥٤ – ١٠٣١ق.م) عثر عليها بخبيئة الدير البحرى المتحف المصرى سجل عام ٢٦١٩٨

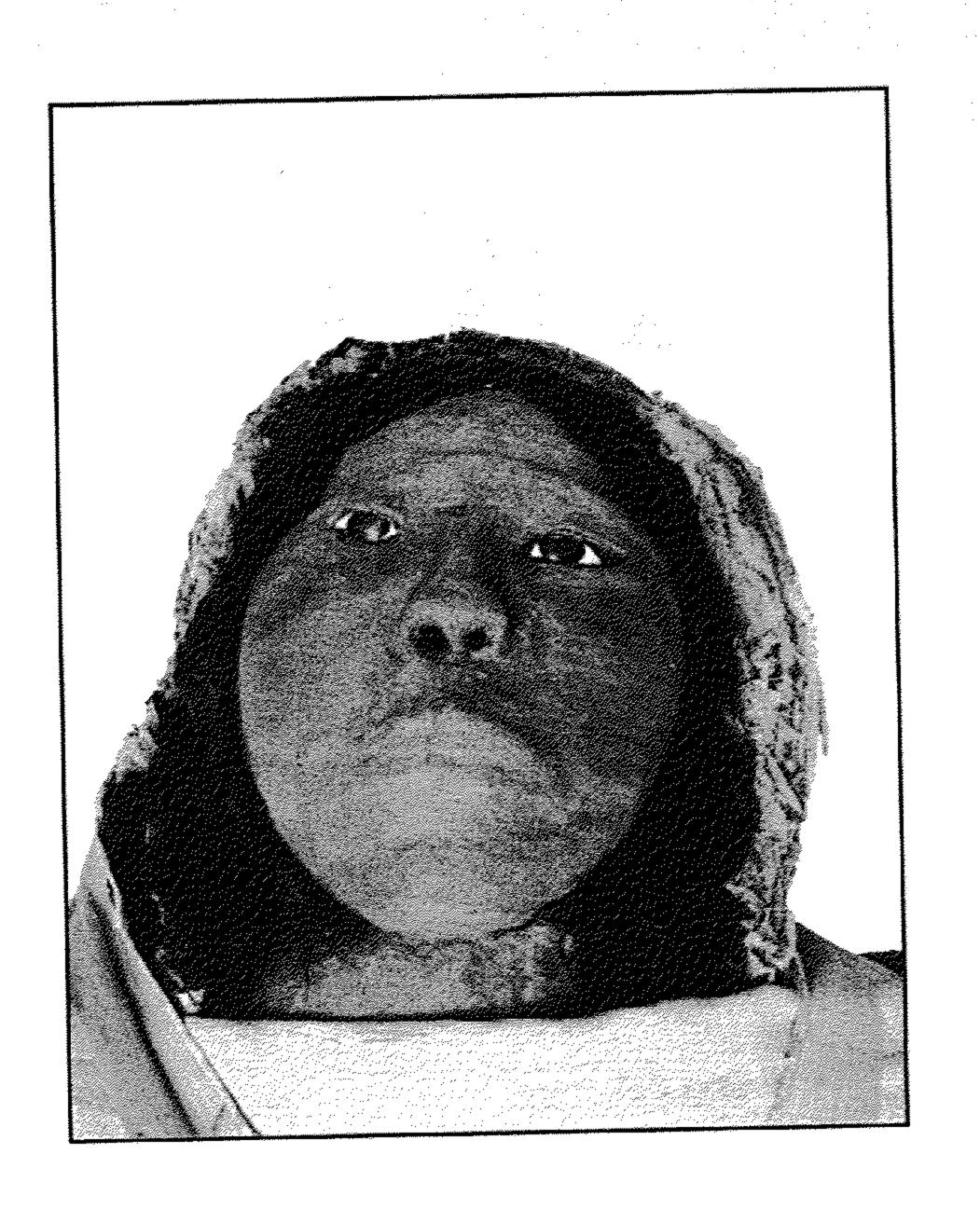

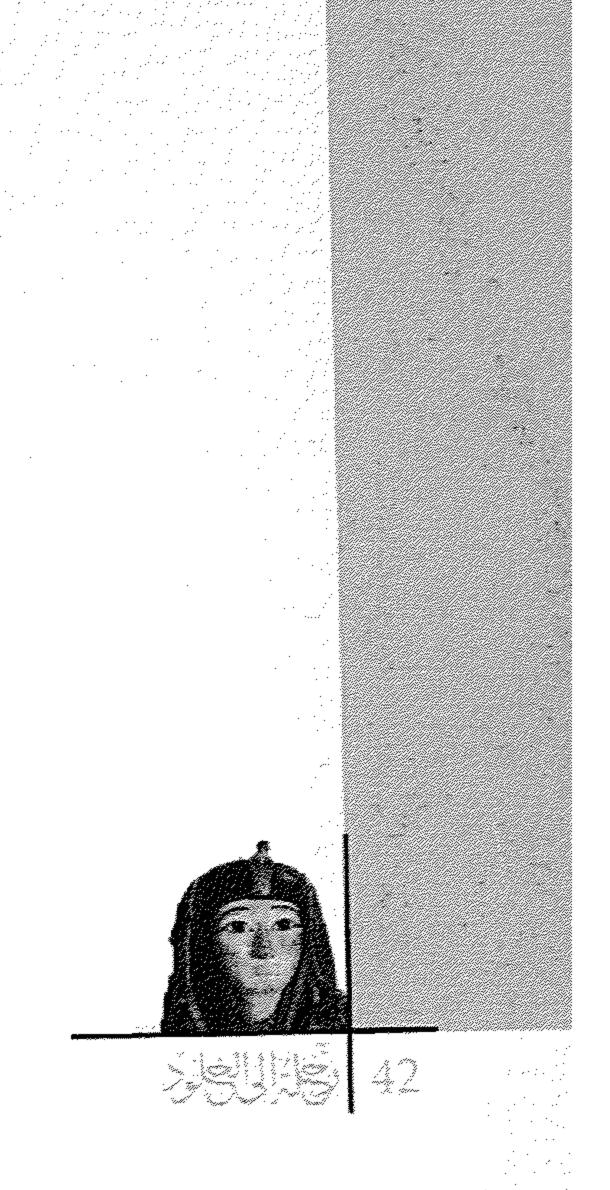



مومياء ماعت كارع وبجوارها قرد عصر الأسرة الواحدة والعشرين (حوالى ١٠٥٤ – ١٠٣١ق.م) عثر عليها بخبيئة الدير البحرى المتحف المصرى – سجل عام ٢٦٢٠٠٥



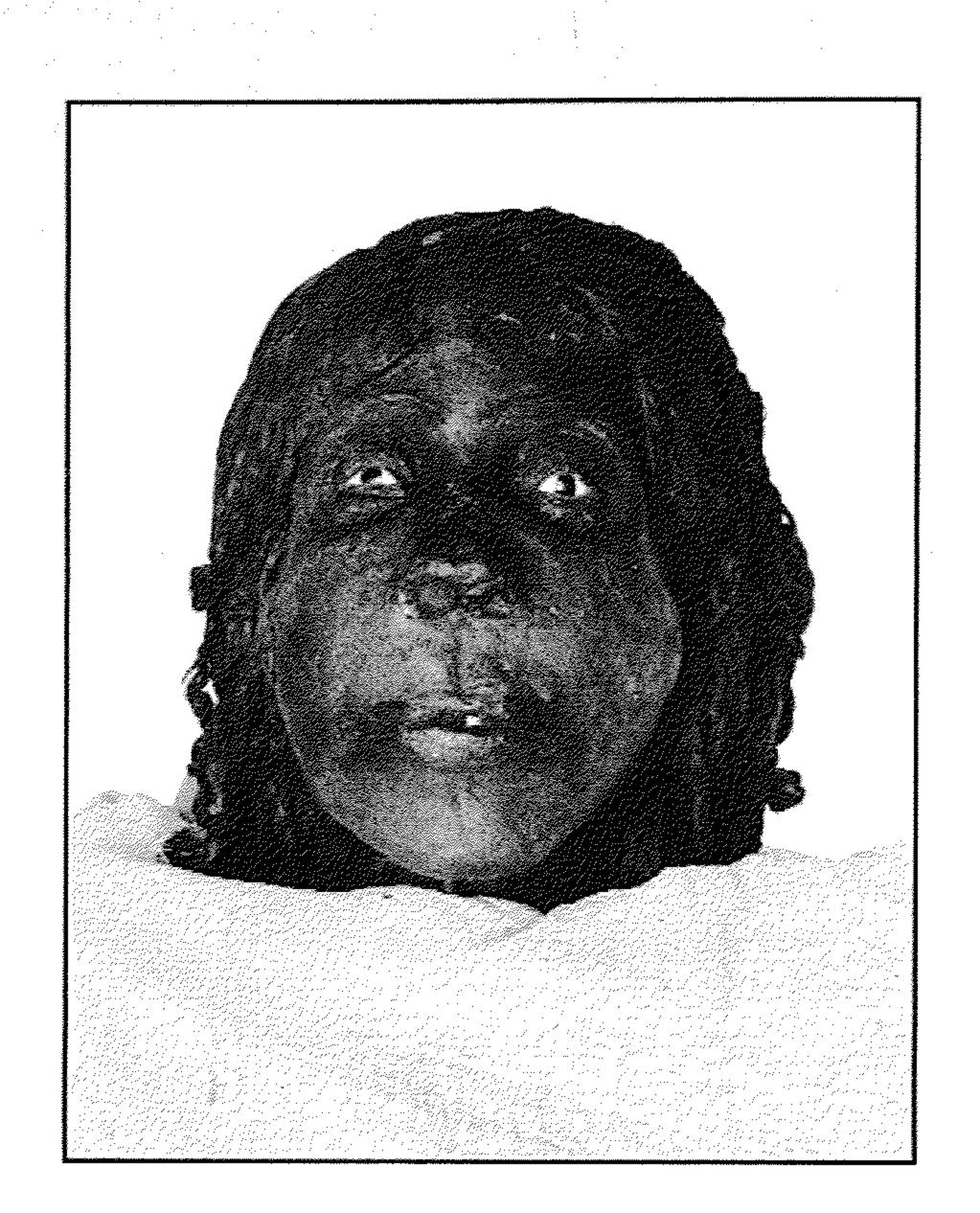



مومیاء نجمت عصر الأسرة ۲۲ ـ ۲۱ ( حوالی ۱۰۷۰ ـ ۲۱ ق.م ) (حوالی ۱۰۷۰ ـ ۲۲ ق.م) عثر علیها بخبیئة الدیر البحری المتحف المصری سجل عام ۲۲۲۱ ۵

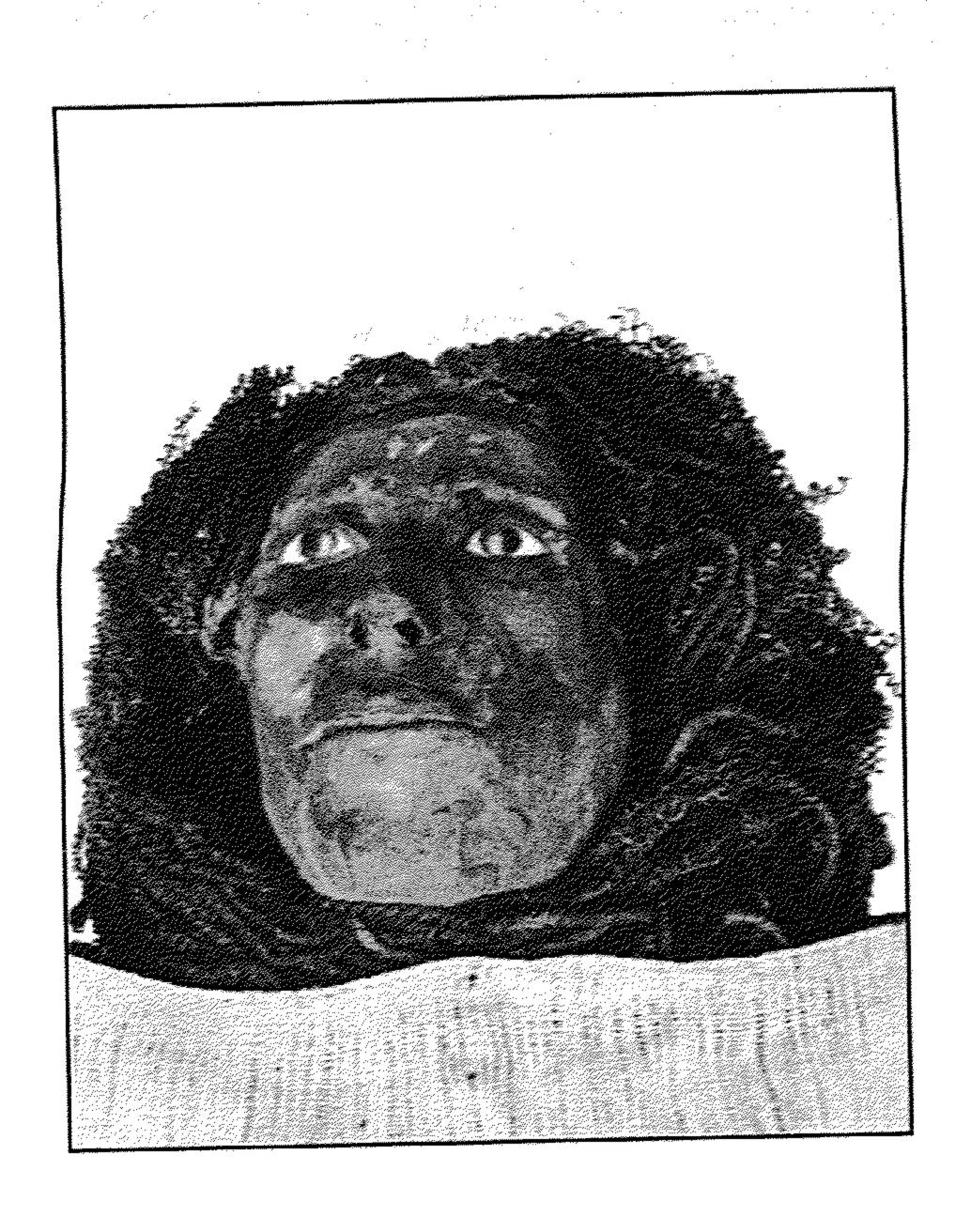

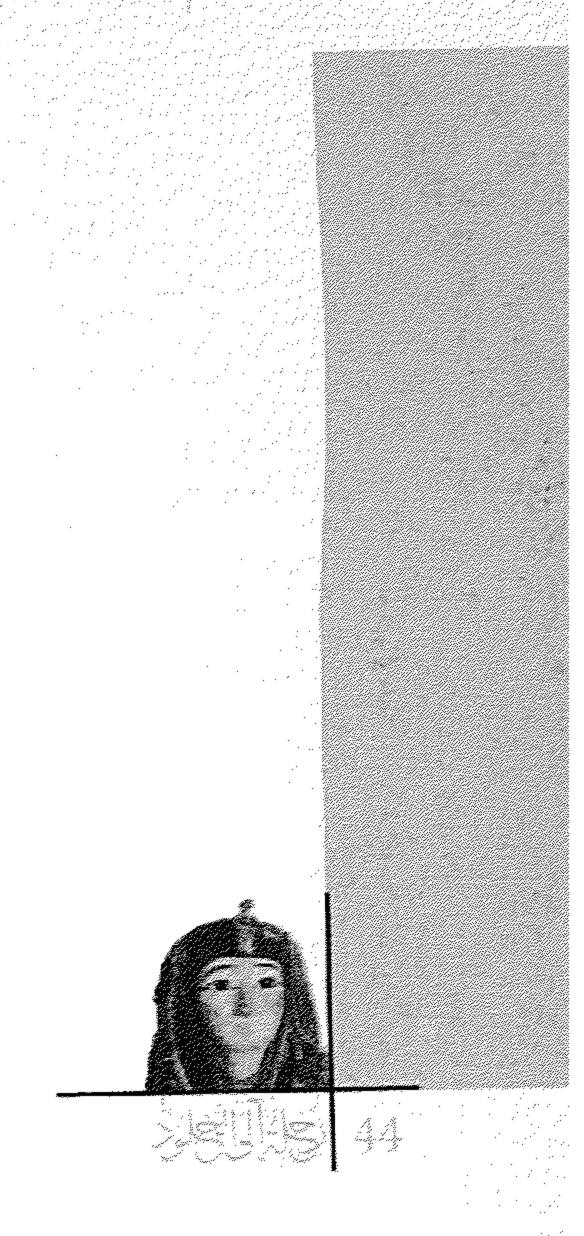



مومياء الملكة حنوتاوى عليها غطاء من الكتان مزين برسم لأوزوريس وبعض الأدعية بالحبر الأحمر عصر الأسرة الواحدة والعشرين (حوالى ١٠٥٤ – ١٠١١ق.م) عثر عليها بخبيئة الدير البحرى المتحف المصرى – كتالوج عام ١٠٩٠



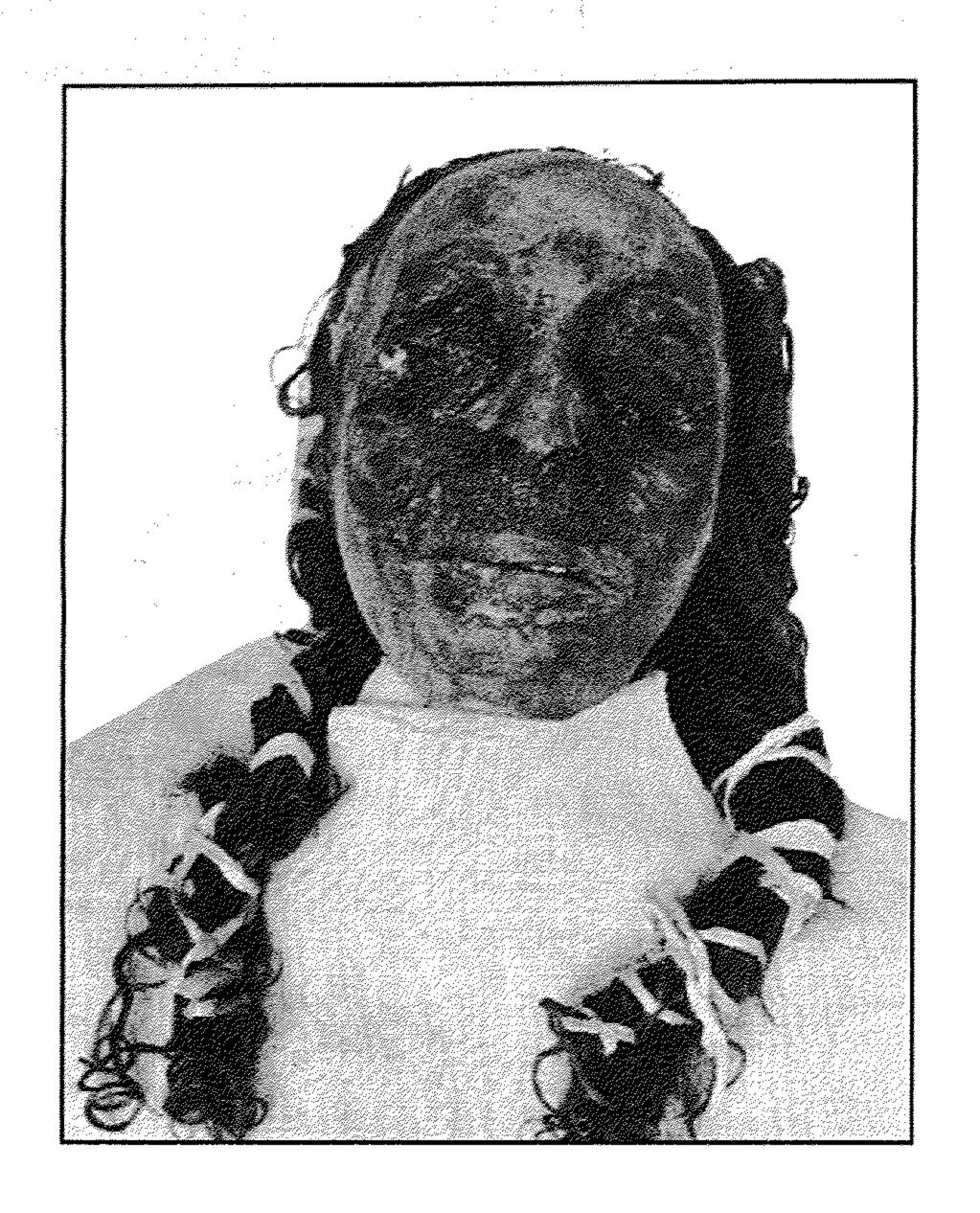



مومياء نسى خنسو عصر الأسرة الواحدة والعشرين (حوالي ٩٩١ ـ ٩٧٠ق.م) عثر عليها بخبيئة الدير البحرى المتحف المصرى \_ سجل عام ٢٦١٩٩

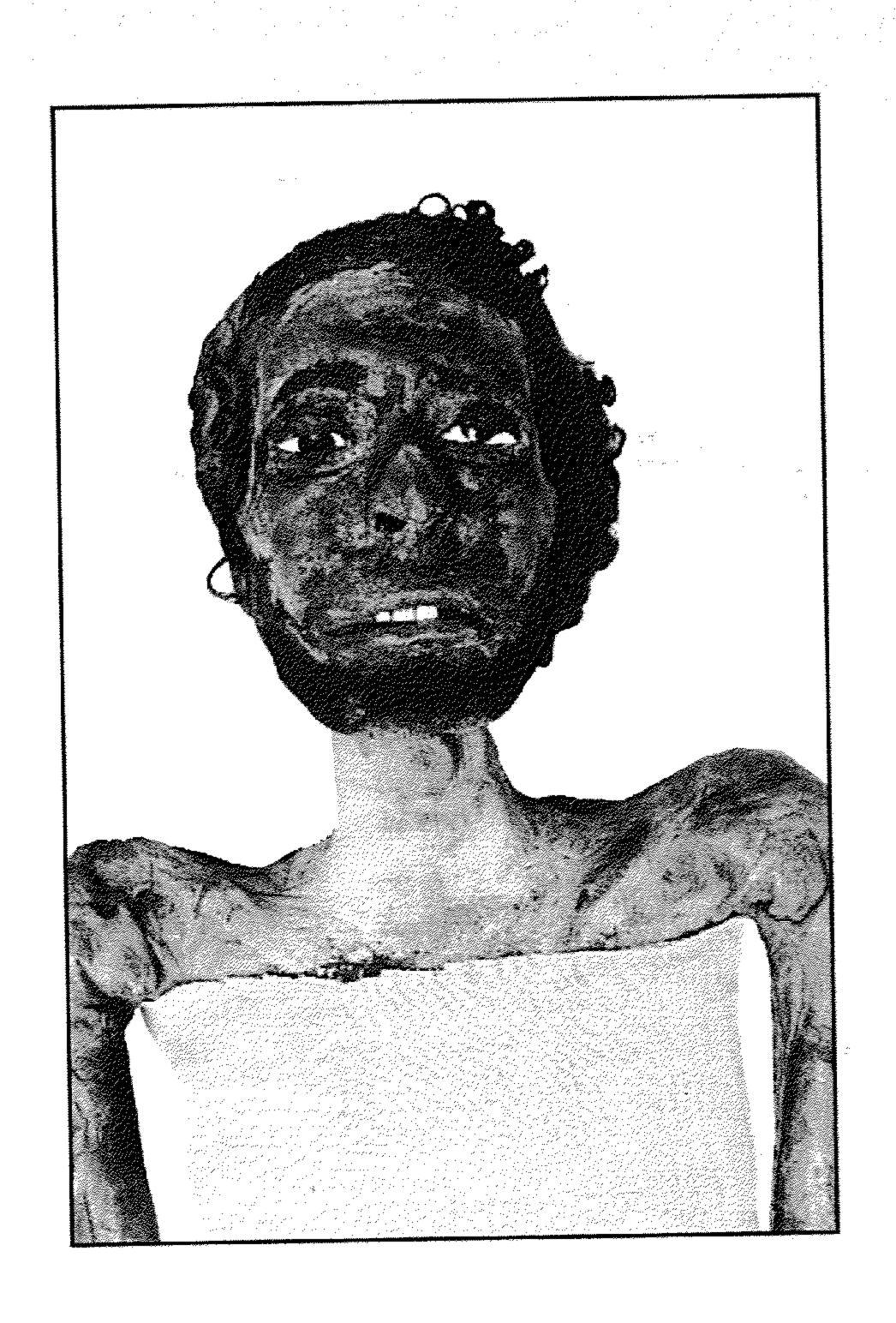

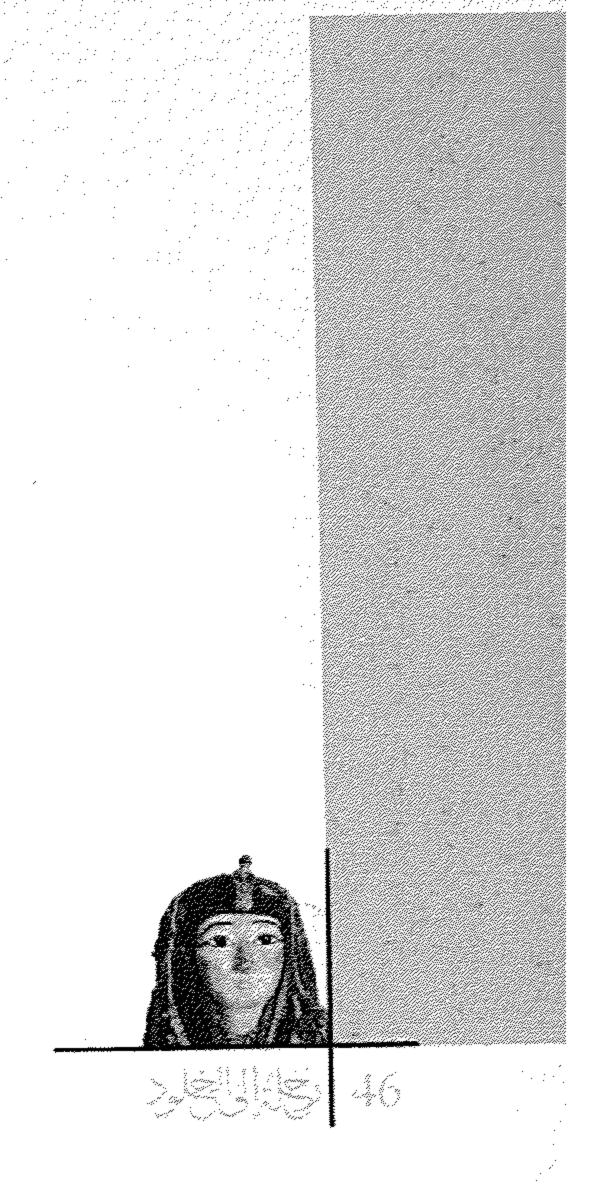



مومياء جد بتاح أيوف أف عنخ عصر الأسرة الواحدة والعشرين (حوالى ١٠٧٠ – ٩٤٦ ق.م) عثر عليها بخبيئة الدير البحرى المتحف المصرى سجل عام ٢٦٢٠١

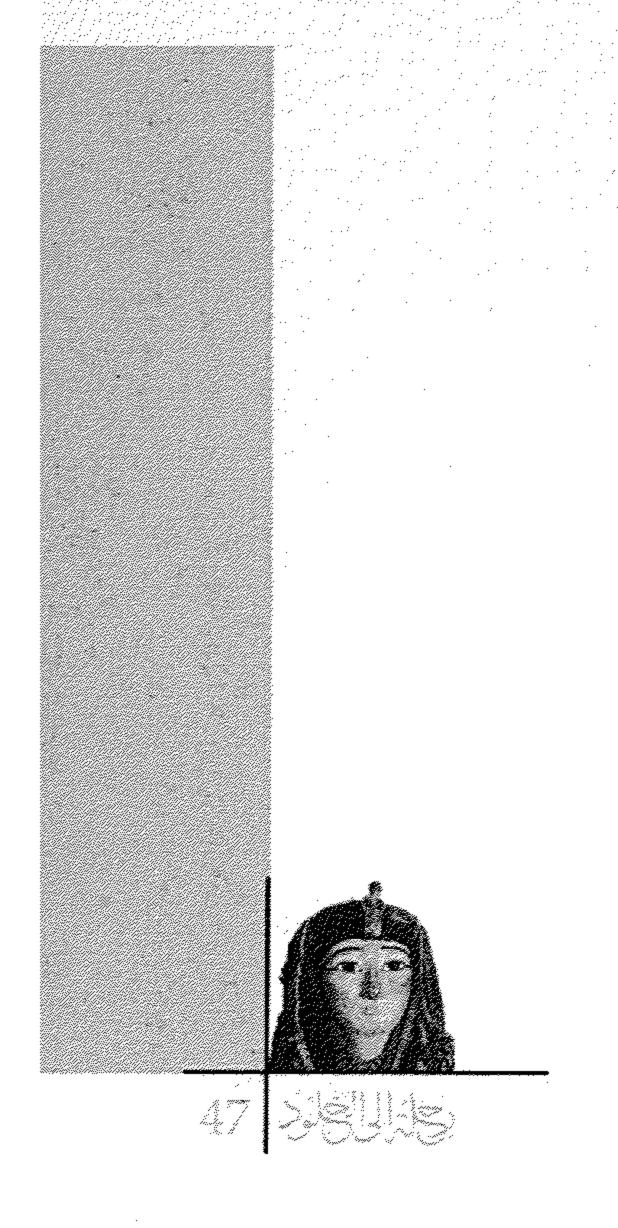



أنوبيس رب التحنيط خشب \_ أرمنت سجل عام ١٩٢٠٥٥

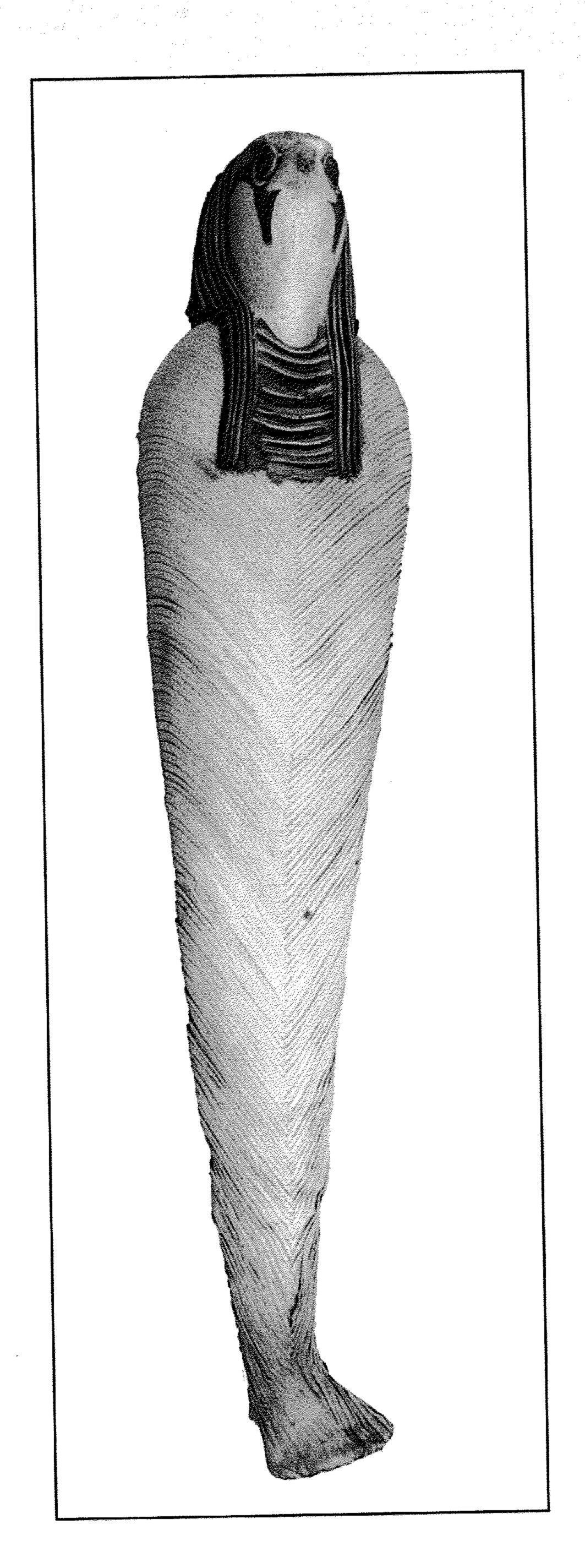

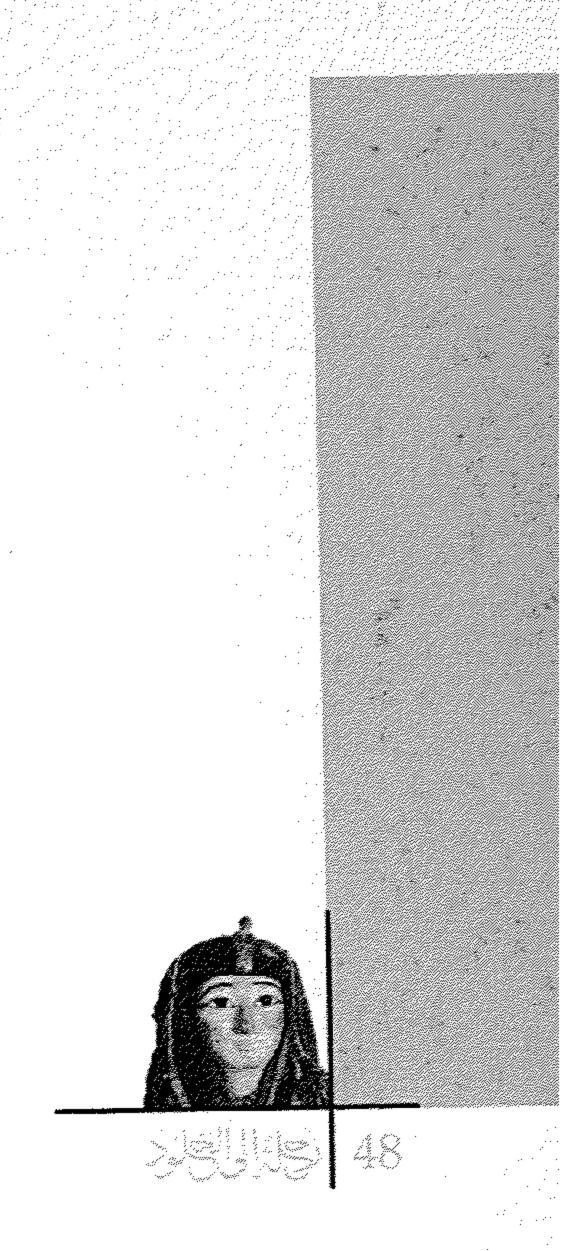

مومیاء صقر رمز رع رب الشمس کارتوناج – سقارة سجل عام ۹۱۶۵۱



وعاء لحفظ أوزة محنطة ألبستر \_ اللشت سجل عام ٢٥٤٠٣



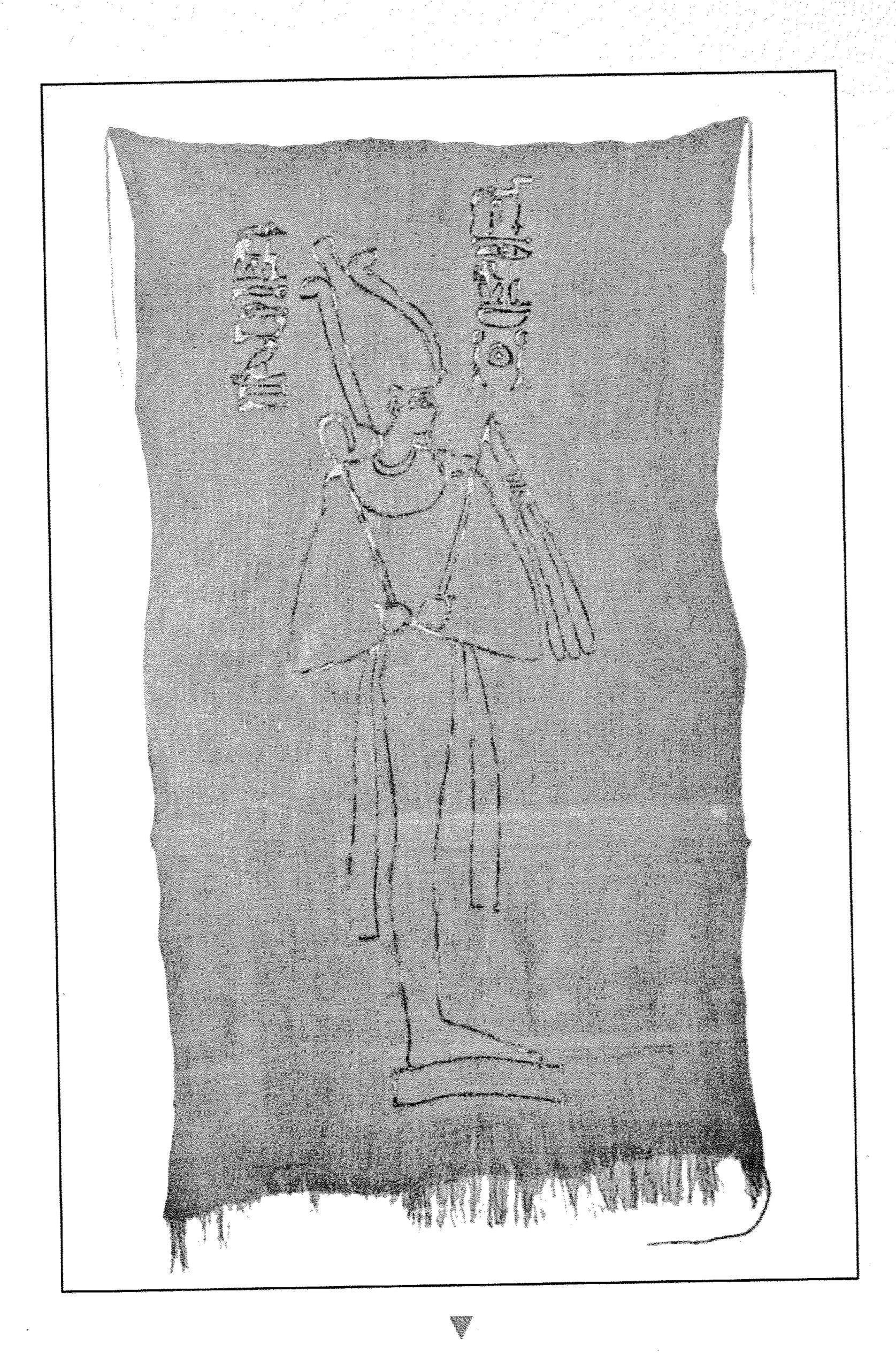



غطاء مومياء شد حر \_ كتان الأسرة ٢١ (١٠٧٠ \_ ٩٤٥.م) الدير البحرى الأقصر غطاء مومياء مزين برسمأوزيريس واقفاً ومرتدياً تاج الآتف ويعد ذلك من مميزات عصر الانتقال الثالث سجل خاص ١٤٣٩٨

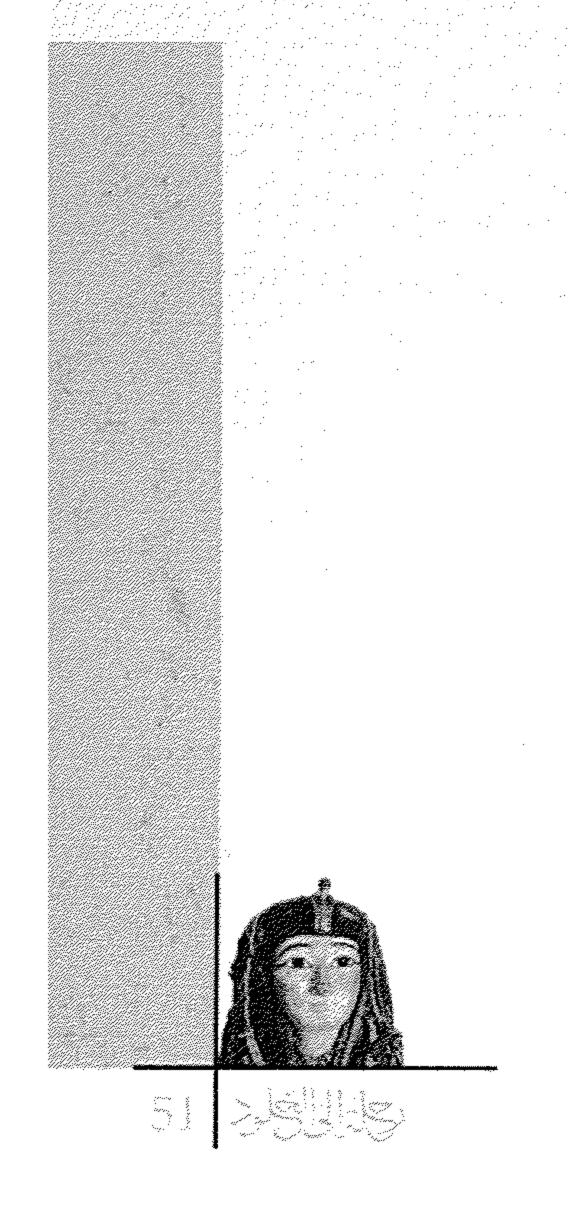

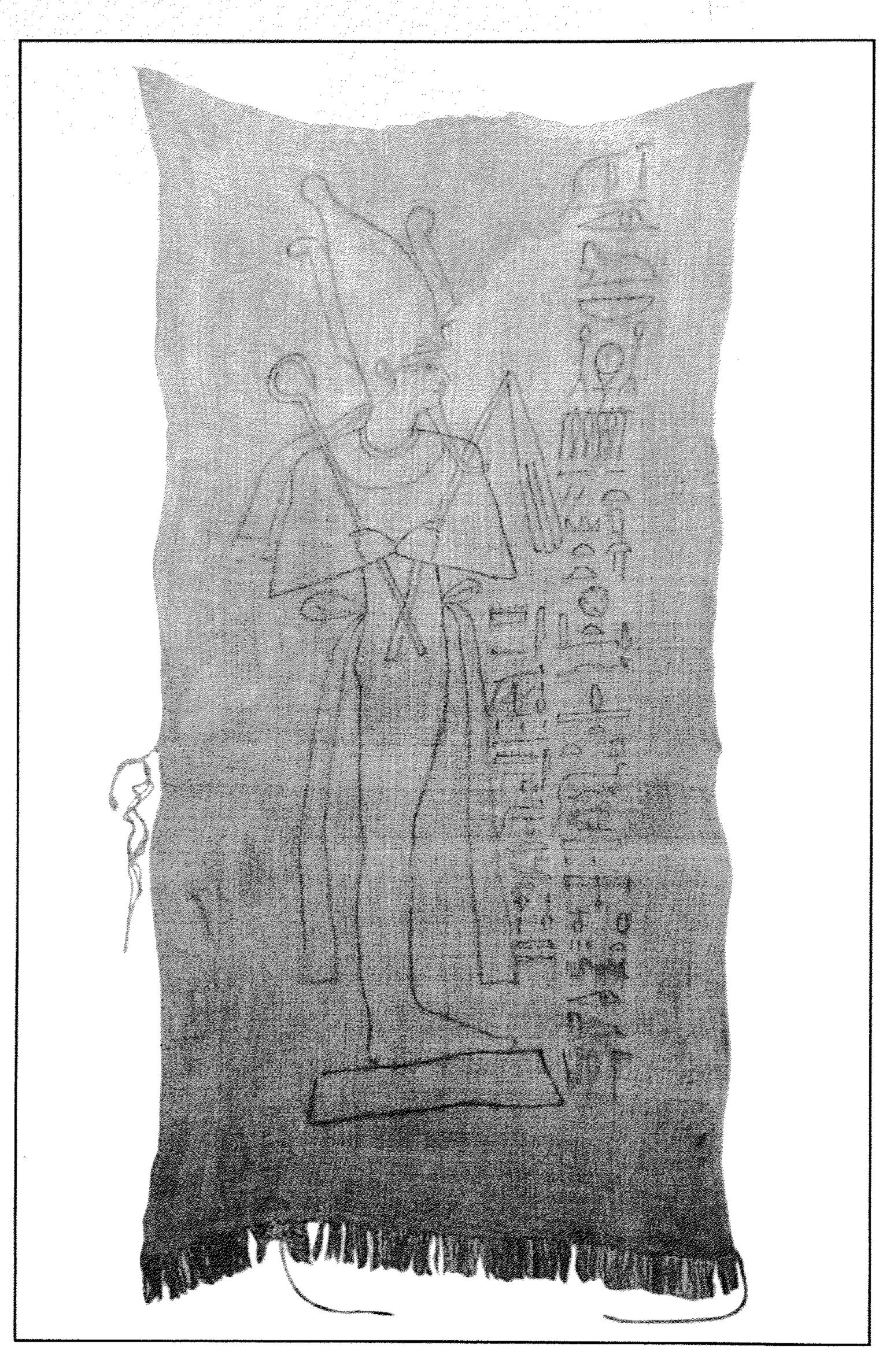

غطاء مومياء نسى با نفر حر \_ كتان الأسرة ٢١ (١٠٧٠ ـ ٩٤٥ ق.م) الدير البحرى الأقصر عليه رسم لأوزوريس يمثله واقفاً ومرتدياً تاج الآتف ومصحوباً بألقابه وصيغة قرابين بالإضافة إلى إسم وألقاب صاحب الغطاء سجل خاص ١٤٣٩٥



/

....

× .



.

.

.

.

ender van de state d La companya de state de state

. . . .

.

· : ·

· 3

.







أدوات طقسة فتح الفم الخاصة بالملكة حتشبسوت خشب ـ الدير البحرى سجل عام ٤٩١٧٠

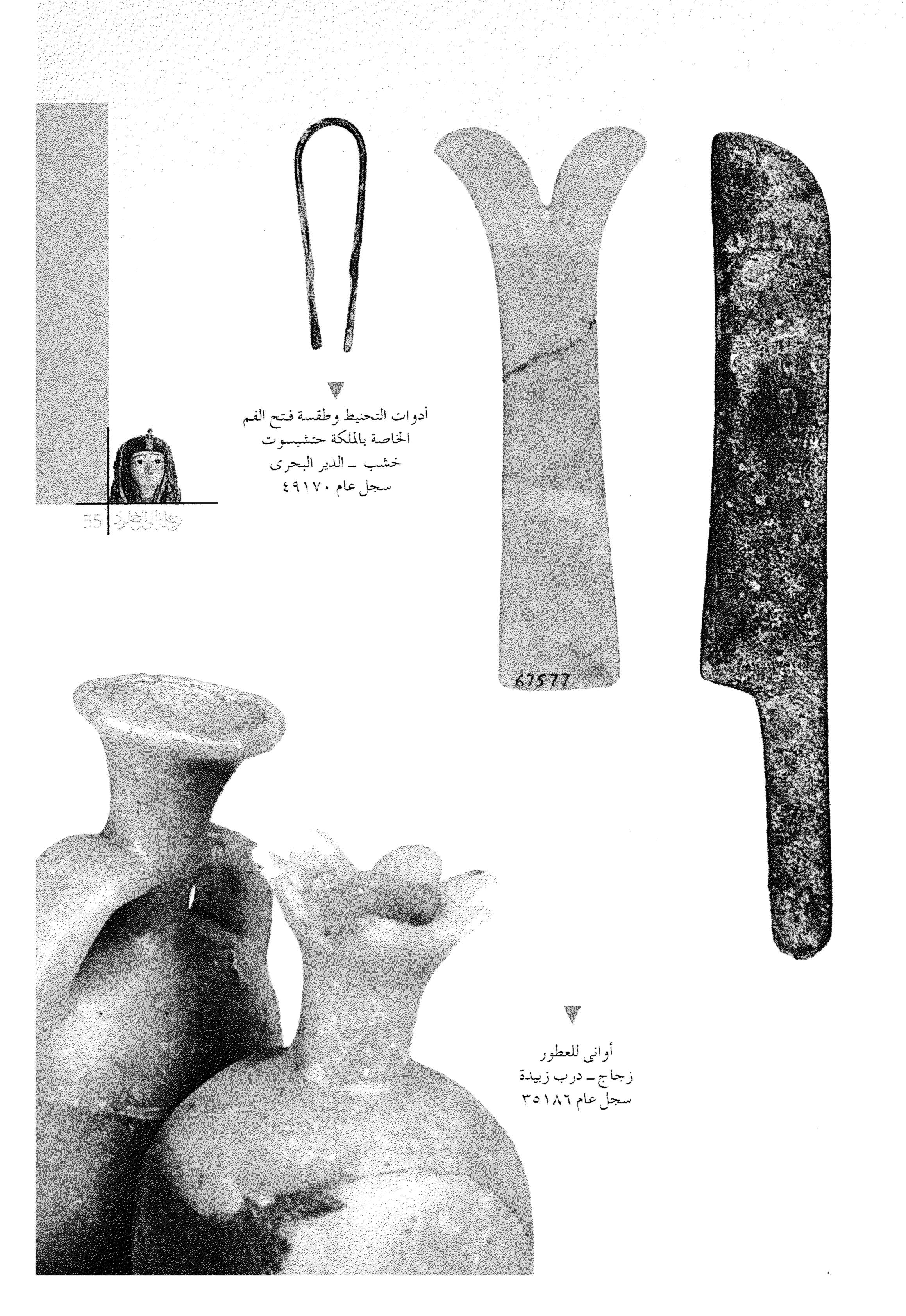

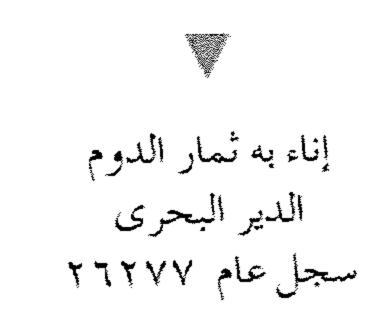





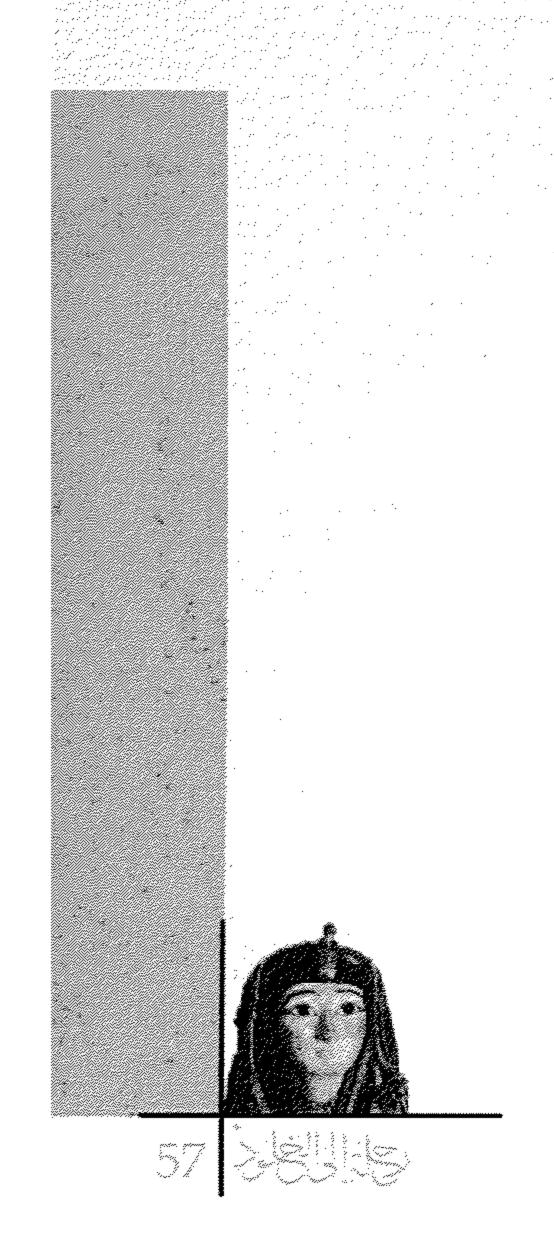



المعبودأوزيريس رب العالم الآخر خشب ملون ـ الدير البحرى سجل عام ٢٩٣١٦



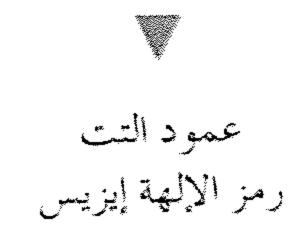

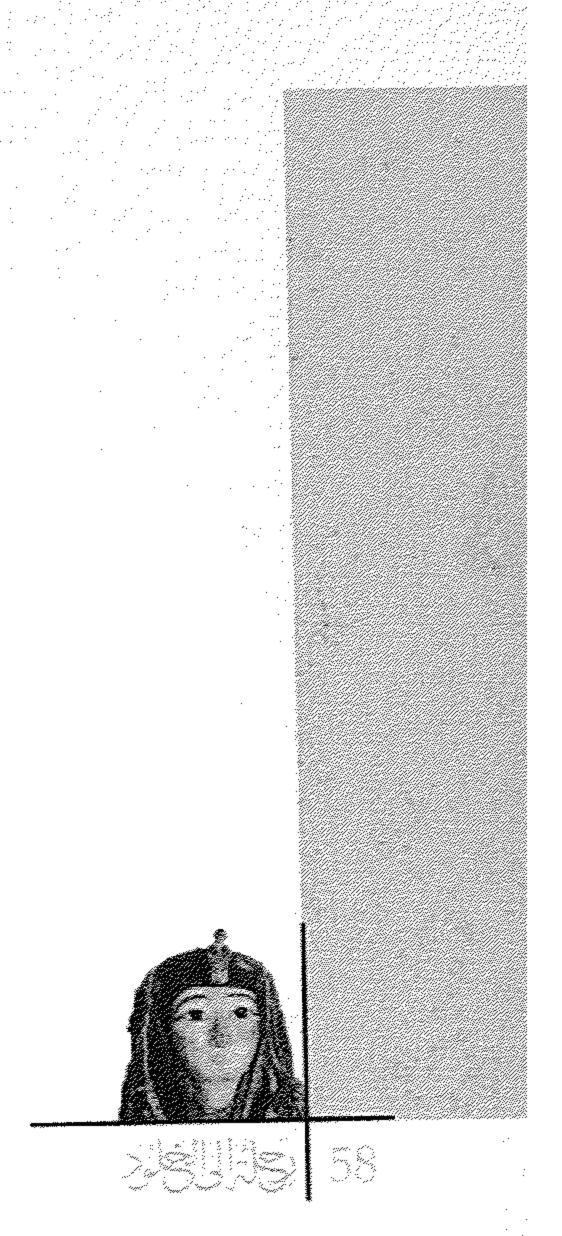

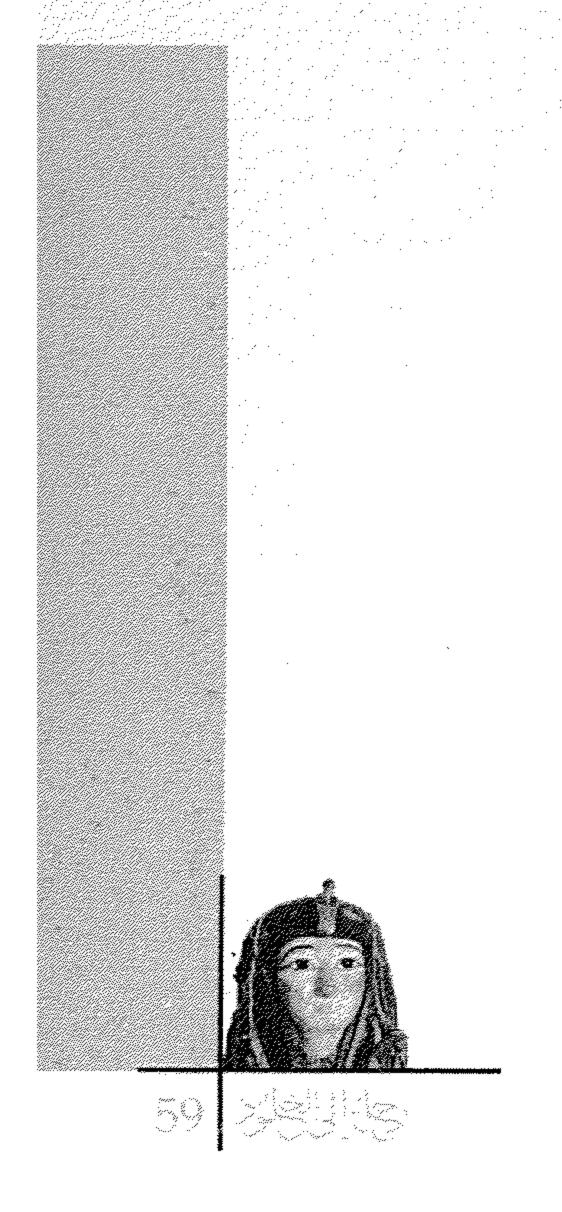





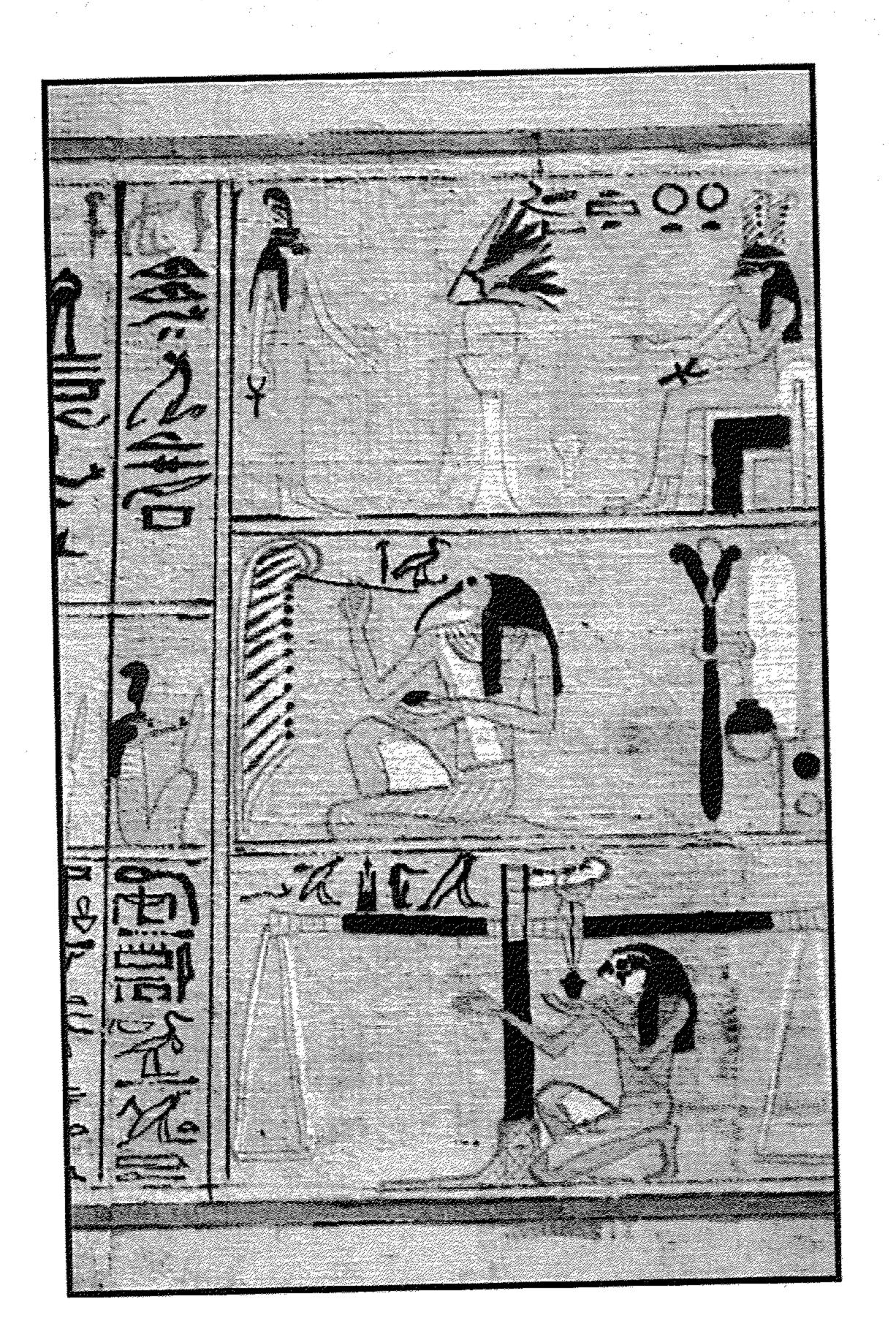



مشاهد من کتاب الموتی محکمة أوزيريس - بردي کتالوج عام ٢٣ . . . ٤



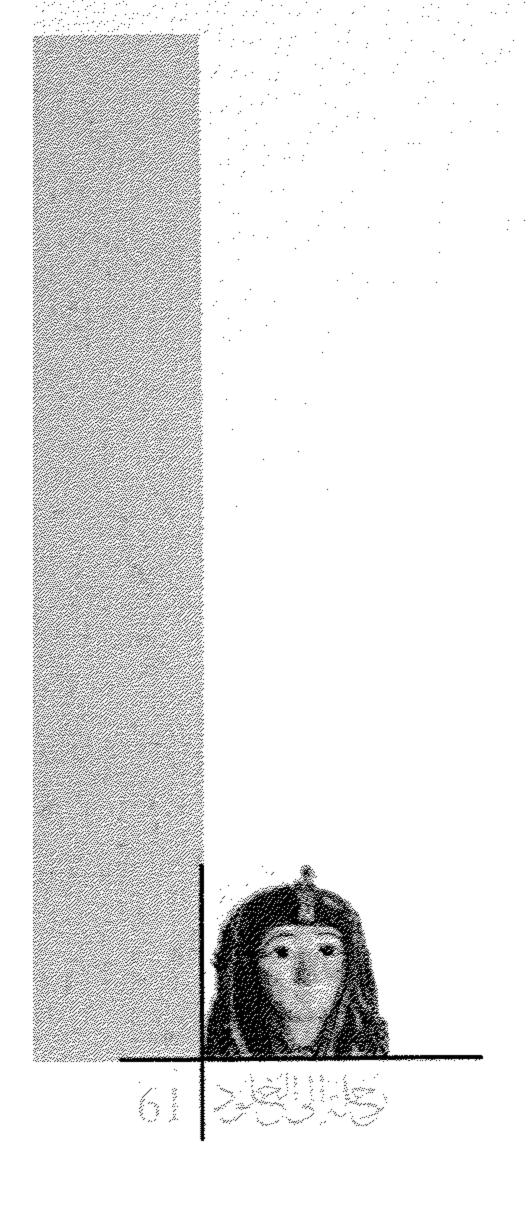



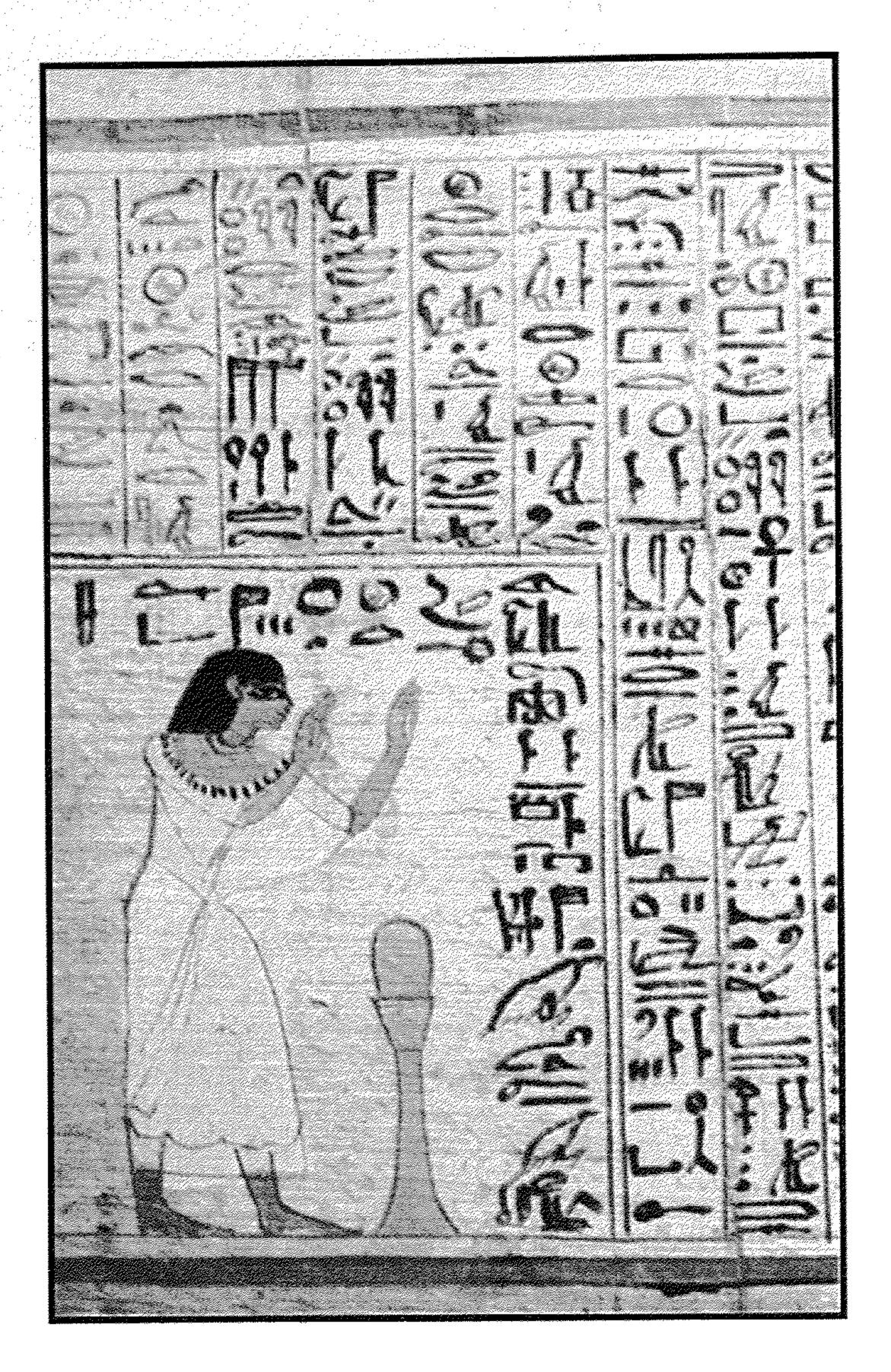



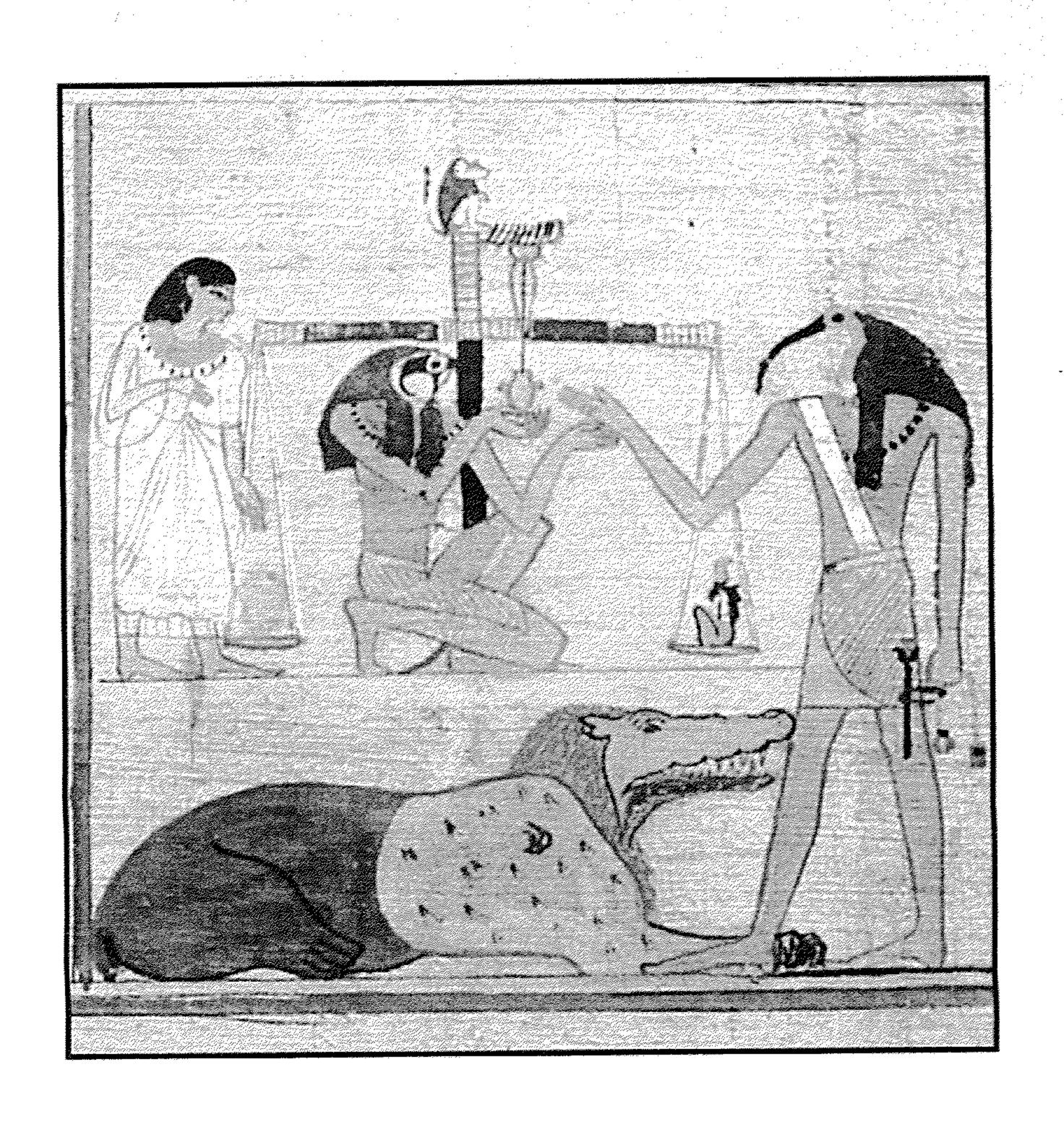



مشاهد من كتاب الموتى محكمة أوزيريس وميزان القلب بردئ بردئ كتالوج عام ٤٠٠٢٣

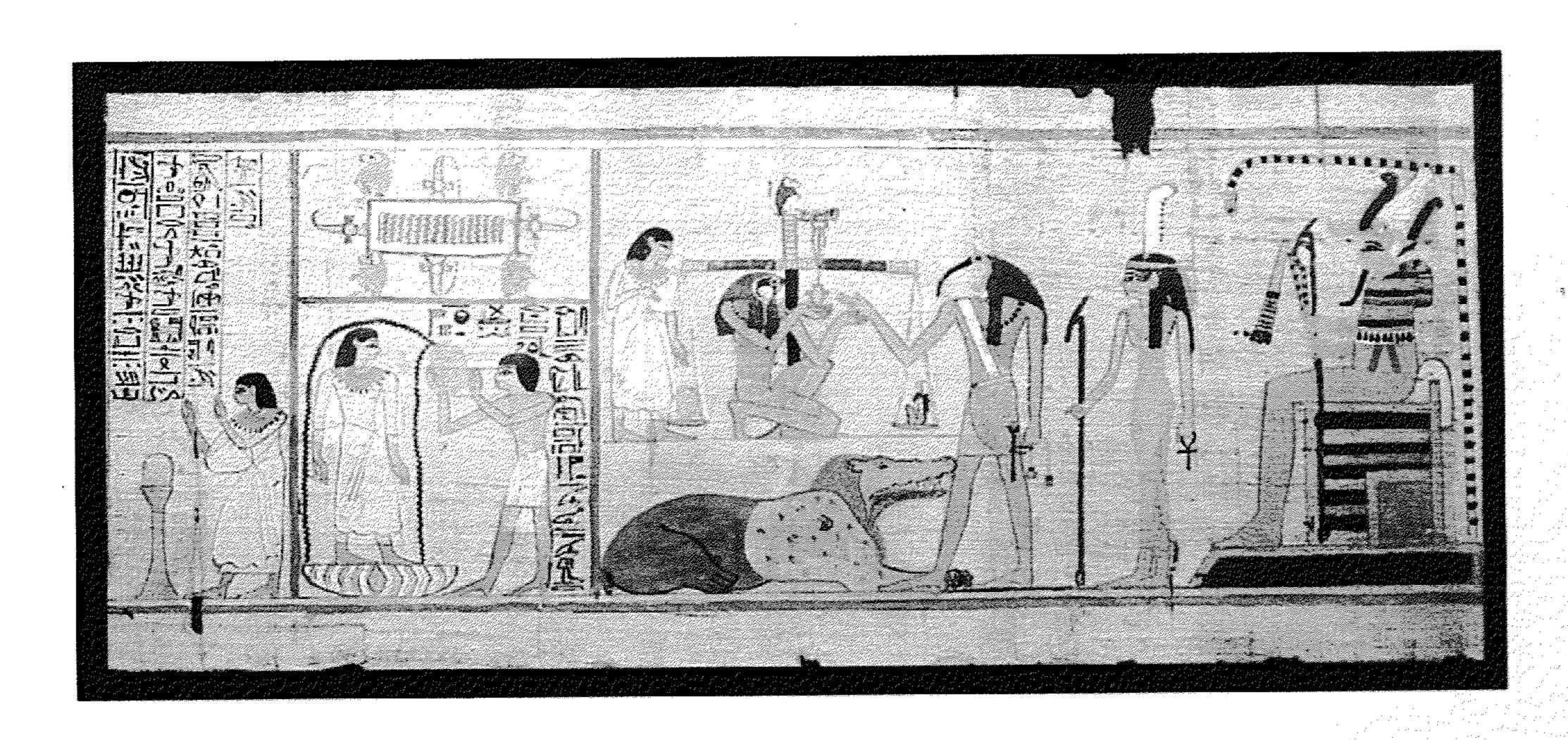

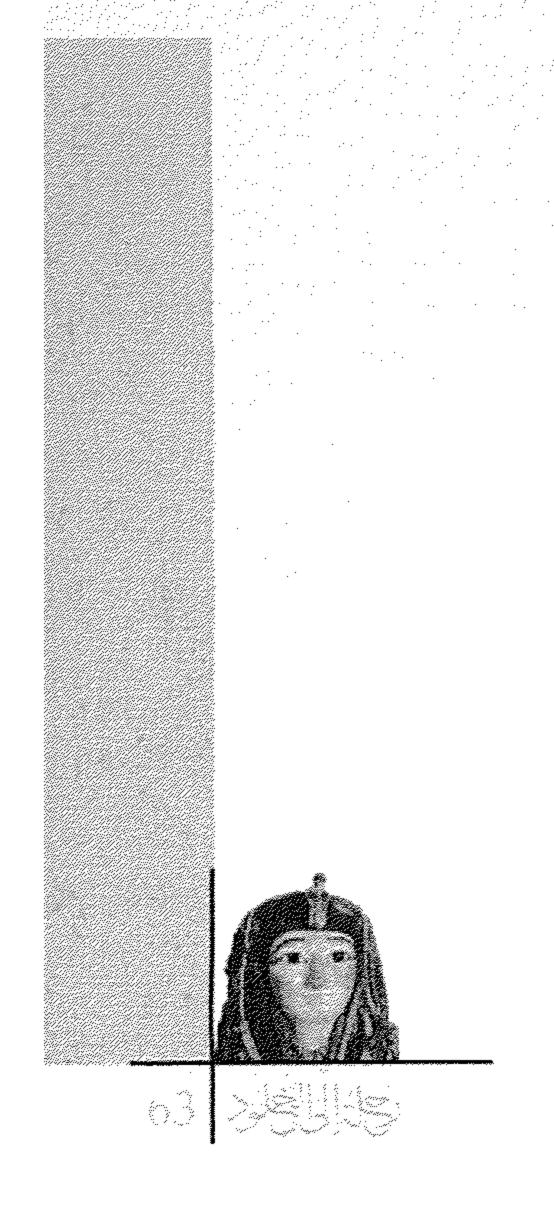



مشاهد من كتاب الموتى حقول الإيارو (الجنة) بردى كتالوج عام ٤٠٠٢٣

المتوفى أمام أوزيريس وإيزيس ونفتيس



رقم الإيداع ٢٠٠٦/١٠٤٧٩ I.S.B.N.977-305-908-1

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لدى المجلس الأعلى للآثار





وَمُرَافِهُ الْمُصَافِينَ الْمُعَافِينَ الْمُعِلِي الْمُعَافِينَ الْمُعَافِينِي الْمُعَافِينَ الْمُعَافِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَافِينَ الْمُعَ